### ارشاد السائل

الی دلائل المسائل

وشرح الصدور فى تحـــريم رفع القبور ورفع الريبة عنما يجوزوما لا يجوز من الغيبة ، والدوا, العاجل فى دفع العــــدو الصاكا

لامام الاصوليين وحافظ المحدثين وقدوة المجتهدين . شيخ الاسلام محمد بن على الشوكاني

قامت بطبعه و تصحيحه ومراحثه على جملة كلخ جماعة من المؤمنين الموحدين المحبين لنشر العلوم والمعارف لنعميم نشره في الا قطار الاسلامية فأصبح أصح من كل النسخ الموجـودة

طبع سنة ١٣٤٨ هجرية ١٩٣٠ ميلادية

#### ارشاد السائل

الی دلائل المسائل

وشرح الصدور فى تحسريم رفع القبور ورفع الريبة عن مايجوز ومالايجوز من الغيبة والدوا. العاجل فى دفع العسدو الصائل

لامام الأصوليين وحافظ المحدثين وقدوة المجتهدين. شيخ الاسلام محمد بن على الشوكاني

قامت بطبعه وتصحيحه ومراجعته على جملة نسخ جماعة من المؤمنين الموحدين المحبين لنشر العلوم والمعارف لتعميم نشره فى الاقطار الاسلامية فأصبح أصح من كل النسخ الموجودة

طبع سنة ١٣٤٨ هجرية ١٩٣٠ ميلادية

## شرح الصدور فى تحريم رفع القبور للامام العلامة محمد بن على الشوكاني بسم الله الرحمن الرحيم

الحميد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله المطهرين وصحبه المكرمين (وبعد) : فاعلماذا وقع الخلاف بين المسلمين فيأن هذا الشي. بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة الى عصرنا هذارهو القرن الثالثعشر مـذ الـعثة المحمدية أن الواجب عند الاختلاف في أى أمر.هن أمور الدين بينالاً تمة المحتهدين هو الرد الى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الكتاب العزيز ( وان تبازعتم في شي. فردوه الى الله والرسول ) ومعنى الرد الى الله سبحانه الرد الى كتابه ومعنى الرد الى رسوله عَيْمَالِيُّتُم الرد الى سنته موبعد وفاته وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين فاذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وان كان أكثر مه علما أوأكبر مه سنا أو أقدم مه عصرا لا أن كل و احدمها فرد من أفران عاد الله ومتعبد بما في الشريعة المطهرة وفي كتابالله وسنةرسوله ﷺ و مطلوب منه ماطلب الله من غيره من العباد وكترة علمه و لوغ درجة الاجتهاد أو محاً. زته لها لايسقط عمه شيئًا من السُرائع التي شرء الداده . لا يحرحه ن حمة لمكامن مرن ١٠٠٠ ل الله م كري رد ـ ع ـ كال تكايم، زائد عني بكيب ١٠٠ له م يكن من داك إلا ماأوجبهالله عليه في النيال الناس كي كرير الصدع ، ايضاح المرد الله لعاده (واذ أخذ الله ميتاق الذين أوتوا الكتاب 'ديد مدس و ما". تستمونه ان الذين يكسون ما أنزلنام البينات والهدى مزيعد ما يباه للباس والكتاب لثك يلعنهم أته ويلعمهم اللاعبون) فلو لم يكن لمررزقه الله طرفا من العلم إلاكونه مكملفا بالبيان للماسلكان كافيا فيها ذكرناه منكون العلماء لايحرجون عن دائرة اسكمليف بل يزيدون بمسأ علمود تكليفا واذا أذنبواكان ذنهم أشد من ذب الجاهل وأكثر عقاباكما حكاه

الله سبحانه عن من عمل سوءا بجهالة ومرب عمله بعلم وكما حكاه في كثير من الأيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ماشرعه الله لهم مع كونهم يعلمونالكتاب ويدرسونه ونعىذلك عليهم فىمواضع متعددة وبكـتهمأشد تبكيت وكما وردفى الحديث الصحيح «أن أول ماتستعر به جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهمولاينتهسي» . وبالجملة فهذا أمر معلوم أنالعلم وكـشرته وبلوغ حالهالى أعلى درجات العرفان لايسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية بل يزيدها عليه شدة ومخاطب أمور لايخاطب بها الجاهل و يكلف بشكاليف غير تكاليف الجاهل ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم وهذا لايكره أحد بمن له أدنى تمييز بطم الشريعة والآياتوالا حاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقباومصنفا حافلا وليس ذلك من غرضنا في هذا البحثبل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة مع ما أوضحناه لك من النفقات بين الرتبتين رتبة العالم ورتبة الجاهل فى كـثير من التكاليف واختصاص العالم منهما مالا يجب على الجاهل وبهذا يتقرر لك ان ليس لا حد من العلماء المحتلفين أو من التابعين لهم والمقدين بهم أن يقول الحق ماقاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان ىل الواجب عليه ان كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد مااختلفوا فيه الىكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسد فم كال دليل أيمة ب والسه معه فهوالحق وهو الأولى بالحق ومن كان دليل "ك ابو"سنة عايدلا!، كانهو المحطى ولاذنب عليه في هذا الخطأان كانقد و في الاجتهادحقه لرهومعذور بلءأجور كاثبت في الحديث الصحيح رزأنه اذا اجتهد فاصاب س حرر وال احتها فاحط مله أجر فاهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله ولكن هذا ات هو محتـ. ــ ذ أحطأ لايجوز لغيره ان يتمعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤحركا مرر بر حد عي من عداه مر ب لمكلفين أن يترك الاقتداء به ی خطهٔ و رجع لی حق من در عیم "کـــناب و اسنة واذا وقع الرد لما اختلف فيه أهر عمر ل الكتاب والسنة كان من معه دايل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وان كان واحدا والذى لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو

الذي لم يصب الحق بل أخطأه وان كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وَان كان مقصرا ان يقول ان الحق بيد من يقتدى به من العلماء ان كان دليل الكتابوالسنة بيد غيره فان ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج من دائرة الانصاف بالمرة لان الحق لايعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وليسأحد من العلماء انجتهدين والآئمة المحققين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كمايجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطىء أخرىولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع الى دليل الكتاب والسنة فان وافقهما فهو مصيب وان خالعهما فهو مخطىء ولاخلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم كبيرهم وصغيرهم وهذا يعرفه كل من له ادنى حظ من العلم واحقر نصيب من العرفان ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه ويعلم أنه قد جني على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه والدخول فيما لاتباغ اليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ويشتغل بطلبالعلم ويفرغ نفسه لطلبعلوم الاجتهاد والذي يتوصل بها الى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتمييز بين دلائلهما ويجتهد عن البحث في السنة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها ومقبولها مر.\_\_ مردودها وينظر في كلام الاءممة الكبار مر سلف هذه الآمة وخلفها حتىيهتدى بكلامهم إلى الوصول الى مطلوبه فالهان فعل هذا وتقدم الاشتغال بما قدمنا ندم على مافرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم وتمنى أنه أمسك عن التكلم بما لايعنيه و سكت عن الحوض في مالايدريه ، وماأحسن ماأدبابه رسول الله عليالية فيما صح عنه منقوله ، رحم الله امرأ قال خيرا أوصمت ، وهذا في الدي كلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لابد منه وشغل نفسه بالنعصب للعلما. وتصدر للتصويب والتخطئة فى شيء لم يعلمه ولافهمه حق فهمه ولم يقل خيراً ولا صمت فلم يتادب بالا دب الذي أرشد اليهرسول الله ﷺ واذا قد تقرر لك من مجموع ماذكرناه وحوب الرد الى كتاب الله وسنة رسوله على بنص الكتاب العزيز واجماع المسلمين أجمعين عرفت ان من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطى. من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسئلة من المسائل فهو مخالف لما في كــتـاب الله

ومخالف لاجماع المسلمين أجمعين فانظر أرشدك الله الى أى جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش وأى بلية جلبها عليه القصور وأى محنة شديدة ساقها اليه التكلم فيها ليس من شأنه ـــ وها أنا أوضح لك مثال ما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد الى كتاب الله وسنة رسوله معرفنة ويتضح لك غايه الاتضاح فان الشيء اذا ضربت له الا مثلة وصورت له "صور بلغ من الوضوح و الجلاء الى غاية لا يخفى على من له فهم صحيح و عقل رجيح فضلا عن من لم يكن له و العلم نصيب و في العرفان حظ وليجعل هذه المسألة التي جعاناها مثالا لما ذكرناه و إيضاحالما أه ليناه هي المسئلة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا خصوصا في هذه الايام لاسباب لا تخفى وهى « مسئلة رفع القبور والبناء عايما كا يفعله الياس من بناء المساجد والقباب على القبور »

فنقول: اعملم أن قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضى الله عهم الى هذا الوقت أر رفع القبور والبناء عابها بدعة من البدع التى تبت النهى عنها وانستد وعيد رسول الله يتطابق لفاعلها كما يأتى بيانه ولم يحالف فى ذلك أحد من المسلمين أجمعين لكنه وقع للامام يحي بن حمزة مقالة تدل على أنه لا أس بالفاب والمشاهد على فور الفضلاء ولم يقل بذلك عبره ولاروى عر أحد سواه ومن ذكر من المؤلمين فى كتب الهمه من الزيدية فهو جرى على قوله و متدوا به وم أبحد القول بذلك لاحد عن عاصره أو بعدم عصره عليه لامن أعل البيت ولا من غيرهم وهكذا اقتصر صاحب البحر الذى هو مدرس كبار الزيدية ومرحم مذاه بسم من غيرهم و من غيرهم أن المناهم فى ذات بيدم والمخلاف بينهم و من غيرهم أن المناهم فى مسائل التي يديم و من غيرهم أن المناهم فى مسائل التي أنه أنه المناهم فى مسائل التي المناهم فى مسائل التي من أول القائلين باتناتها أو نعها من أنجت بدين فان صاحب هذا الكتاب الجليل ما نسب هده المقالة أعنى جواز وفع القباب والمنساه، على قبور الفضلاء إلاالى الامام يحيى وحده فقال ما نصه مسئلة الامام يحيى والمنساه، على قبور الفضلاء إلاالى الامام يحيى وحده فقال ما نصه مسئلة الامام يحيى والمنساه، على قبور الفضلاء إلاالى الامام يحيى وحده فقال ما نصه مسئلة الامام يحيى والمنساك المسلمين ولم ينكر والمنساك المسلمين ولم ينكر

انتهى ... فقدعرقت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الامام يحيى وعرفت د ليله الذى استدل به وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير "م ذكر صاحب البحرهذا الدليل استدل به الامام يحيى فى الغيث واقتصر عليه ولم يأت بغيره فاذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا خلاف واقع بين الامام يحيى و بين سائر العلما. من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهاو من جميع المجتهدين أولهم وآخره و لا يعترض هذا بحكاية من حكى قول الامام يحيى فى مؤلفه عن جا. بعده من المؤلفين فان كان بحرد حكاية القول لايدل على أن الحاكم يختاره ويذهب اليه فان وجدت قائلا من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه فان كان بحتهداكان قائلا بما قاله الامام يحيى ذاهبا الى ماذهب اليه بذلك الدليل الذي استدل به وان كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته لانها انما تعتبر أقوال المجتهدين لأقوال المقلدين فاذا أردت أن تعرف هل الحق ماقاله الامام يحيى أوماقاله غيره من أهل العلم فالواجب عليك رد هذا الاختلاف الى ماأمرنا الله بالرد اليه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

فان قلت بين لى العمل في هذا الردحتى تتم الفائدة ويتضح الحق مر. غيره والمصيب من المخطىء في هذه المسئلة .

قلت: افتح لمالك وله سمعا واتخذ له فهماوارهف له ذهنا وهاأنا أوضح لك الكيفية المطلوبة وأبين لك مالا يبقى عندك بعده ريب ولايصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس فأقول: قال الله سبحانه (ما أتاكم الرسول فخذو وما نها كم عنه فاتهوا) فهذه الآية فيها الايحاب على العباد بالائتهار بما أمر به رسول الله سبحانه (قلان كنتم تحبون عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم و تركه وقال الله سبحانه (قلان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ففي هذه الآية تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وان كان ذلك هو المعيار الذي يعرف به مجبة العبد لربه على الوجه المعتبر وانا أبنا السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله وقال الله سبحانه (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ففي هذه الآية ان طاعة الرسول طاعة لله وقال (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مرف النبيين لله وقال (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مرف النبيين

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) فأوجب هــذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة وأعلاهم منزلة وقال (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرىمن تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) وقالسبحانه (ومن يطع اللهورسوله ويخش اللهويتقه فأولشك هم الفائزون) وقال سبحانه (أطيعوا اللهوأطيعوا الرسولوأنزل اللهعلىرسوله أن يقول غاتقوا الله وأطيعون ) والآيات الدالة على هذا المعنى في الجملة أكثر من ثلاثين آية ومستفاد من جميع ماذكرناه أنماأمر اللهبه رسوله والله ونهى عنه كان الا خذ به واتباعه واجباً بأمر الله سبحانه وكان الطاعة لرسول الله صلى الله:عليه وسلم فى ذلك طاعة لله وكان الا مر من رسول عَلَيْنَاتُهُ أمرًا من الله وسنوضح لك ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من النهى عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ماارتفع منهاولكنا هنا نبتدى بذكر أشياءفى حكم التوطئة والتمهيد لذلك ثم ننتهي الى ذكر ماهو المطلوب حتى يعلم من اطلع علىهذا البحث أنه اذا وقع الرد على ماقاله الامام يحيى وماقاله غيره فى القباب والمشاهد الى ماأمرالله بالرد اليه وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله والمسلم كان فى ذلك مايشفى ويكفى ويقنع ويغنى ذكر بعضه فضلا عن ذكر جميعه وعند ذلك نبين لكل منله فهم مافى رفع القبور من الفتنة العظيمة لهـذه الامة ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها وقد كاد بها من نان قبلهم من الا مم السالفة كما حكى الله سبحانه وتعمالى ذلك فى كتابه العزيز وكان أول ذلك من قومنوح قال الله سبحانه (قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا منلم يزده ماله وولده إلاخسارا ومكروا مكراكبارا وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرنوداً ولاسواعاً ولايغوثويعوق ونسرا) كانواقوماصالحين منبني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانو ايقتدون بهم لوصورناهم كان أشوق لناالي العبادة إذا ذكر ناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دباليهم أبايس فقال آنما كانوا يعبدونهم وهم يسقون المطر فعبدوهمثم عبدتهم العرب بعد ذلك : وقد حكى معنى هذا فى صحيح البخارىءن ابن عباس رضى الله عنه وقال قوم

منالسلف ان هؤلا. كانوا قوماصالحين من قومنوح فلماماتوا عكفواعلى قبورهمثم صورواتماثيلهم ثمطال عليهم الامدفعبدوهمويؤيدهذا ماثبت فىالصحيحينوغيرهما عن عائشة رضى الله عنها ﴿ أَن أَم سلة رضى الله عنها ذكرت لرسول الله عَلَيْكُ كنيسة رأتها بأرضالحبشة وذكرتلهمارأتفيهامنالصورفقال رسول اللهصلي الله عليهوسلم أولئك قوم اذا مات فيهم العبدالصالح أوالرجل الصالح بنواعلى قبره مسجداو صوروافيه تلك الصورأولئك شرار الحلق عندالله » وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى) قالكان يلت لهم السويق فعكفوا على قبره وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليالية قبل أن يموت يقول «الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانمـا أنهـاكم عن ذلك» وفي الصحيحين من حديث,عائشة رضي الله عنها قالت «لما نزل برسول الله عَلَيْنَاتِهِ طفق يطرح خميصة على وجهه فاذا اغتم كشفها فقال و هو كذلك لعنة الله على اليهو دو النصارى فقد اتخذو اقبور أنبيا ثهم مساجد » يحذر ما صنعو ا ع وفيالصحيحين مثله أيضا منحديث ابنعباس رضىالله عنهما وفيهماأيضامنحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه عليه قال «قاتل الله اليهودو النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفى الصحيحينمن حديث عائشة رضى الله عنها قالت «قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك لابرز قـُبره غير أنه خشى أن يكون مسجدا وأخرج الامام أحمد في مسنده باسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسولالله ﷺ قال «من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياً والذين يتخذون القبور مساجد» وأخرج أحمد وأهلالسنن من حديثزيد بن ثابت رضي الله عنهأنه عَلَيْتُهُ قال «لعن الله زائرات القبوروالمتخذين عليها المساجد والسرج» وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الاسدىقال « قال لى على بنأبي طالب رضىالله عنه ألا أبعثك على مابعثنى عليه رسول الله عليالي أن لاأدع تمثالا إلا طمسته ولا قسرا مشرفا إلا سويته » وفى صحيح مسلم أيضا عن ثمـامة بن شفى ُنحو ذلك وفى هذاأعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجيةً متحتمة فمن إشرُاف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد فان ذلكمن المنهى عنه بلا شكولا شهةولهذا أنالنبي ﷺ بعث لهدمها أمير المؤمنين ثم أن أمير المؤمنين بعث لهدمها أباالهياج الاسدى فيأيام خلافته وأخرج أحمدومسلم وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وان حبان من حديث جابر قال نهي رسول مَنْ اللَّهِ أَنْ يَجْصُصُ القبر وان يبني عليه وان يوطأوزاد هؤلاء المخرجون لهذاالحديث عن مسلم ان يكتب عليه قال الحاكم النهى عن الكتابة على شرط مسلم وهي صحيحة غريبة وفى هذا التصريح بالنهى عن البناء على القبور وهو يصدق على من ننى على جوانبه حفرة القبركما يفعله كثيرمن الناسمن رفع قبور الموتىذراعا فما فوقه لأنه لايمكن أن يجعل نفس القبر مسجدافذلك مما يدل على أن المراد بعض مايقربه مما يتصل به ويصدق على •ن بنى قريبامن جوانب القبركـذلككا فى القباب والمساجد والمشاهد الكبيرةعلى وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها فان هذا بناء على القبر لايخفى ذلك على من له أدنى فهم كما يقال بنى السلطان على مدينة كذا أوقرية كذا سورا وكما يقال بني فلان في المكان الفلاني مسجدا مع أن سمك البناء لم يباشر لا جوانب المدينة أو القرية أو المكان ولا فرق بين أن تكون تلك الحوانب التيوقع وضع البنا. عليها قريبة من الوسطكا في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق أو بعيدة من الوسطكما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع ومن زعم أن في لغة العرب مايميع من هذا الاطلاق فهو لا يعرف لغة العربولا يفهم لسانها ولا يدرى بما استعمله في كلامها واذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد متلها قدلعن رسولالله عليسته فأعله تارة كما تقدم وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فدعاعليهم يآن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية وذلك تابت في الصحيح وتارة نهى عن ذلك وتارة بعث من يهدمه وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى وتارة قال لا تتخذوا قبرى وثنا وتارة قال لاتتخذوا قبرى عيدا أي موسما يجتمعون فيه كما صار يفعله كنير من عباد القبور يجعلون لمن يعتقدونه من الاموات أوقاتا معلومة يجتمعون عند قبورهم ويعكمفون عليهاكما يعرف ذلك كل أحد من الىاسمن

أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذى خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم. وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولايدفع عنها ضرا كماقال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلمفها أمره الله أن يقول قال (لاأملك لنفسي ضرا ولانفعا) فانظر كيفقال سيد البشر وصفوة اللهمن خلقه في أنه لايملك لنفسه ضرا و لا نفعا وكذلك قال فيما صبح عنه «يافاطمة بنت محمد لا أغنى عنك منالله شيئا» فاذا كان هذا قولرسولالله ﷺ فىنفسه وفىأخص قرابته به وأحبهم اليه فما ظنك بساتر الاموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولارسلا مرسلين بل غاية ماعند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحدمن أهل هذهالملة الاسلامية فهو أعجز وأعجزأن ينفع أويدفع عنهاضرارا وكيف لايعجزعن شى قد عجز عنه رسول الله عليالية وأخبر أمنه كما أخبرالله عنه وأمره بأن يقول للماس بأنه لايملك لنفسه ضرولانفع وأن لايغنىءن أخصةر ابتهمن الله شيئافيا عجباكيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظمن عرفان أن ينفعه أو يضره فرد • ن أفراد أمة هذا الني الذي يقول عرنفسه هذه المقالة والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين تشرعه فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع في أهل القبور ( إنالله وإنا اليهراجعون ) : وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها \* الدر النضيد في اخلاص التوحيد \* وهي موجودة بأيدي الماس فلا شك ولاريب أن السبب الاعظم الذي نشا معه هذا الاعتقاد في الا موات هومازينه الشيطان للماس من رفع القبور ووضع الستورعليها وتجصيصها وتزييبها بألمغ زينة وتحسينها بأكمل تحسين فان الجاهل اذا وقعت عينه على تبر من القبور قدبذيت عليه قبة فدخلهاونظر على القبور الستهر الرائعة والسرج المتلائلة وقد صدعت حوله مجامر الطيب فلا شك و لا ريب أنه يمتلى. قلبه تعظما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن تصور مالهذا الميت من المنزلة ويدخله من الروعة والمهابة مايزرع فى قلبه من العقائد الشيطانيه التي هي مرس أعظم مكائد الشيطان للمسلمين وأشد وسائله الى ضلال العباد و ما يزلزله عن الاسلام قليلا قليلا حتى يطاب من صاحب ذلك القبر

حالاً يقدر عليه إلا الله سبحانه فيصير في عداد المشركين وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك، الصفة وعند أول زورة له لآن يخطر يباله أن هذه الغاية البالغة من الاحياء بمثل هذا الميت لا يكون إلالفائدة يرجوها منه إما دنيوية أو أخروية ويستصغرنفسه بالنسبة الىمن يراه زائرا لذلك القبروعاكفا عليه ومتمسحاً بأركانه وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوابه من بني آدم يقفون على ذلك القبر يخادعون من يأتى اليه من الزائرين يهولون عليهم الاٌ مر ويصنعون أمورا من أنفسهم وينسبونها الى الميت على وجه لايفطن لها من كان من المغفلين وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياءيسمونها كرامات لذلك الميت ويبثونها في الباس ويكررون ذكرها فى مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس فتشيع وتستفيض ويتلقاها من يحسن الظن بالا موات ويقبل عقله ما يروى عنهم من الا كاذيب فيرويها كما سمعها ويتحدث بها في مجالسه فيقع الجهالفي بلية عظيمة من الاعتقاد وينذرون على ذلك الميت بكراثم أموالهم ويحبسون على قبره من أملاكهم ماهو أحبها الى قلوبهم لاعتقادهمأنهم ينالون بذلك بجاهذلك الميتخيرآ عظماو أجرآبليغاو يعتقدونأن ذلك قربة عظيمة وطاعة ما فعة وحسنة متقبلة فيحصل بذلك مقصود أولتك الذين جعلهم الشيطان من اخوانه من سي آدم على ذلك القبر فانهم انما فعلو اتلك الأفاعيل وهو لو اعلى الماس بتلك التهاويل وكذبوانتلك الاكاذيب لينالو اجانبا من الحطام من أموال الطغام الاعتام وسهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الابليسية تكارت الا وقاف على القبور وبلغت مبلغا عظما حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم مالو اجتمعت أوقافه مايقتاته أهل قرية كبيرة منقرى المسلمين ولو يبعت تلك الحبائس الباطلة أغنى اللهبها طائفة عظيمة من العقرا. وكلهامن النذر في معصية الله وقدصح عن رسول الله عَمَا اللهِ أنه قال لانذر فى معصية الله وهي أيضا من النذر الذي لا يبتغي به وجه الله بلكلها من النذور التي يستحق بها فاعلها غضبالله وسخطه لا نها تفضى تصاحبها في الغالب الى ما يفضى به الاعتقاد في الا موات من تزلزل قدم الدين اذ لا يسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد ذرع الشيطان في قلبه من محبة ذلك القبر وصاحبه والمغالات غى الاعتقاد فيه مالا يعود به الى الاسلام سالما نعوذ بالله من الخذلان ولا شكأن

خالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الدى ندر به لقبر ميت على ماهو طاعةمن الطاعات وقربةمن القربات لم يفعل و لا كاد ــ فانظر الى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء فكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر مظلة الجوانب فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدها وزخرفتها وتجصيصها ومنالمفاسدالبالغة الىحد يرقىبصاحبه الىوراء حائط الاسلامويلقيه علىأم رأسه من أعلى مكان من الدين أنه يأتى كثير منهم بأحسن ما يملك من الانعام ويحوزه من المواشى فينحره عند ذلك القبر متقربًا به اليه راجيًا ما يضمر حصوله له منــه خيهل به لغير الله ويتعيد به لوثن من الا وثان بأنه لا غرق بين تحر النحائر لحجر منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا ومجرد الاختلاف فى التسمية لا يغنى من الحق شيئًا ولا يؤثر تحليلا وتحريمًا فان مرب أطلق على الخر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم مرب شربها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين أجمعين ولاشك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعد الله العباد بها كالهدايا والفدايا والضحايا المتقرب بهاإلى القبر والناحر لها عنده لم يك له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه والني عَيَّالِيَّهِ يقول « لاعقر في الاسلام» فالعبد الرزاقكانوا يعقرون عند القبر يعى بقرة أوشياها رواه أبوداود باسناد صحيح عن أنس بن مالكومستدفع التر به وهذه عبادة وكفاك من شرسماعه ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم (إنالله وإنا اليه راجعون) و بعدهذا كله تعلمأن ماسقناه من الدلالة وماهو كالتوطيدلهاوماهو كالحاتمةنختم بهاالبحث يقضىأملغ قضاء وينادى أرفع نداءويدل أوضح دلالة ويفيد أجلى مفادأن مارواه صاحبالبحر عن الامام يحيي غلط منأغاليط العلماءوخطأ منجنسمايقع للجتهدينوهذا شأنالبشر والمعصوم منعصمه الله وكل عالم يؤخذ من قوله وينزك مع كونهرحمه الله مرأعظم الائمة انصافا وأكثرهم تحريا للحق وارشادا وتأثيرا ولكنا لما رأيناه قد خالف منعداه بما قالمن جواز بناء القباب على القبور رددنا هذا الاختلاف الى ماأوجب الله الرد اليه وهو كتابالله وسنة رسوله ﷺ فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الا دلة الدالة أبلغ دلالةوالمبادية بأعلَى صوت بالمنع من ذلكوالنهى عنهواللعن لفاعله

والدعا عليه واشتداد غضب الله عليه مع مانى ذلك من كونه ذربعة الى الشرك ووسيلة الى الحروج عن الملة كما أوضحناه فلو كان القائل القائل العام يحيى بعض الاتمة أوأكثرها لمكان قولهم ردا عليهم كما قدمناه فى أول هذا البحث فكيف والقائل به فرد من أفرادهم وقد صحعن رسول الله عليه أنه قال «كل أمر ليس عليه أمر قا فهو رد» ورفع القبور وبنا القباب عليها ليس عليه أمر رسول الله عليه كم عرفناك بذلك فهو رد على قائله أى مردود عليه والذي شرع للناس هذه الشريعة الاسلامية وهوالرب سبحانه بما أنزله فى كتابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لعالموان بلغ من العلم الى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فياخالف الكتاب والسنة أو أحدهما بل ماوقع منه الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرآ ولإ يجوز لغيره أن يتابعه وقد أوضحنا هذا فى أول البحث بما لا يأتى التكرار له بمزيد .

(فائدة): وأمامااستدل به الامام يحيي حيث قال لاستعال المسلمين و مدارسهم و بحالس حفاظهم يرد بها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير والمتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة الى هذه الغاية وأوردها المحدثون فى كتبهم المشهورة مر الامهات والمسندات والمصنفات وأوردها المفسرون فى تفسيرهم وأهل الفقه فى كتبهم الفقهية وأهل الاخبار والسير فى كتب الاخبار والسير فكيف يقال أن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهم يرون أدلة الهي عه واللعن لهاعله خلها عن سلف فى كل عصر ومع هذا فلم يزل عساء الاسلام منكرين لذلك مبالغين فى النهى عنه وقد حكى ابن القيم عن سيخه تقى الدين وهو الامام المحيط بمذهب سلف هذه الامة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد على القبور ثم قال وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي لتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة لكن وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي لتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم احسانا للظن بهم وأن لا يظن بهم أن يحوزوا ما تواتز عن وسول الله ومنائقة من اهم العلم على اختلاف طوائفهم عن عامة الطوائف وذلك يدل على أنه اجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم عن عامة الطوائف وذلك يدل على أنه اجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم عن عده ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب، مصرحين بالتحريم وجعل طائفة مصرحة ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب، مصرحين بالتحريم وجعل طائفة مصرحة

بالكراهة وحملها على كراهةالتحريم فكيف يقال ان بناء القباب والمشاهد لم ينكره أحد ثم انظر كيف يصح استثنا. أهل الفضل برفع القياب على قبورهم وقد صح عن الني صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا أنه قال «أولئك قوم اذامات فيهم العبد الصالح أوالرجل الصالح بنوا على قيره مسجدا» ثم لعنهم بهذا السبب فكيف يسوع من مستثنى أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهممع أن أهل الكتابالذين لعنهم رسول الله عَلَيْنَاتُهُ وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر وخمير الخليفة وخاتم الرسل وصفوة الله من خلقه ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجدا أو وثما أو عيدا وهو القدوة لامته ولاهل الفضل من القدوة به والتأسى بأفعاله وأقواله الحظ الاً وفروهم أحق الاً مة بذلك وأولاهم بهوكيف يكون فعل بعض الاً مة وصلاحه مسوغاً لفعل هذا المنكر على قبره وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأى فضل بنسب الى فضله أدنى نسبة أو يكون له بجنبه أقل اعتبار فان كان هذا محرما منهيا عنه ملعونا فاعلهفى قبر رسول الله صلى اللهعايه وآلهوسلم فها ظنك بقبر غيره من أمته؟! وكيف يسنقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحر مات وفعل المنكرات اللهم اغفر والحمــــد لله على ذلك .

تمت رساله شرح الصدور ، ويليها رسالة رفع الربية عما يجوز ومالا يجوز مر الغيبة ــ للمؤلف

#### رفع الريبة عن مايجوز ومالايجوز منالغيبة للامام العلامة محمد بنعلى الشوكانى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد حمسد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله فانه قد اتفق أهل العـلم أجمع على تحريم الغيبة للمسلم وذلك لنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة .

أماالكتاب فقوله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) فهذا نهى قرآنى عن الغيبة مع إيراد مثل بذلك يزيده شدة وتغليظا ويوقع فى النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه مالا يقدر قدره فأن أكل لحم الانسان من أعظم ما يستقذره بنوا آدم جبلة وطبعا ولو كان كافرا أوعدوا مكافحا فكيف اذاكان أخا فى النسب أوفى الدين فأن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار فكيف اذاكان ميتا فأن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذراً بالموت لايشتهيه الطع ولا تقبله النفس وجذا يعرف مافى هذه الآية من المبالغة فى تحريم الغيبة بعد النهى الصريح عن ذلك .

وأما السنة فأحاديث النهى عن الغيبة وهى ثابتة فى الصحيحين وفى غيرهما من دواوين الاسلام وما ياحق بها مع اشتها ها على بيان ماهية الغيبة وايضاح معناها فانه المسألة عليه الله عليه الله عليه الغيبة ذكرك أخاك بمايكره قيل أرأيت اذا كان في أخى ما أقول ؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فقد بهته » وهذا ثابت في الصحيح فعرفت تحريم الغيبة كتابا وسنة واجماعاً ولكنه قد وقع في كلام جماعة من العلماء الاستثناء لصور صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة وكلساتهم في ذلك متفاوتة وماذكروه من الاعداد المستثناة محتلف فلنقتصر هاهنا على ذكر ما أورده النووى في شرح مسلم له ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ماهو صحيح من كلامه و تتعقب ماهو محل للتعقيب ونستدل على مالم يذكر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تاما شاملا كاملا فانه من المهمات الدينية لعظم خطر الوقوع فيه مع تساهل كثير من الناس في

شأنه ووقوعهم فى خطره الا من عصمه الله من عباده .

قال النووى فى شرح مسلم عندذكر ماورد فى تحريم الغيبة مالفظه: تباح الغيبة. لغرض شرعيوذلك لسنة أسباب، (أحدها): التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى. السلطان والقاضي وغيرهما بمن له ولاية وقدرة على انصافه من ظالمه ويقول ظلمني فلان أوفعل بى فلان كـذا ، (الثانى) : الاستعانة على تغيير المنـكر ورد العاصى الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره أو نحو ذلك، (الثالث) : الاستفتاء بأن يقول للمفتى ظلمني فلان أوأبيأوأخي أوزوجي بكذافهل له ذلك وماطريقىفى الخلاص منهودفع ظلمه عنى ونحوذلك فهذاجا تزللحاجة والا^حوط أن يقول ماتقول في رجل أوزوج أوولد أووالدكان من أمره كذا ولايعين ذلك والتعيين جائز لحديث هند وقولها أن أباسفيان رجل شحيح ، (الرابع): تحذير المسلمين من الشر وأذلك من وجوه ، منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بلواجب صونا للشريعة ، ومنها : الاخباربغيبة عندالمشاورة فى مواصلة ، ومنها : اذارأيت من يشترى شيئا معيبا أوعبدا سارقا أوشاربا أوزانيا أونحو ذلك تذكر للمشترى اذا لم يعلمه نصيحة لالقصد الابذاء أوالافساد ، ومنها : اذا رأيت متفقها يتردد الى فاسق أومبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا للنصيحة ، ومنها : أن يكون لهولاية ليستبدل بهأويعرف حاله ولايغتر به أويلزمه الاستقامة ، (الخامس) : أن يكون مجاهر ابفسقه أوبدعته كالخر والمصادرة للناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بمسا يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر ، (السادس) : التعريف فان كان معروفا بلقب كالاعمش والاعرج والازرق والقصير والاعمى والاقطع ونحوها جازتعريفه ويحرم ذكره بها منتقصاولوأمكن التعريف بغيره كان أولى۔ انتهى كلامه بحروفه . وأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه قبل التكلم على هذه الصور .

(اعلم): أنا قد قدمنا أن تحريم الغيبة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والصيغة الواردة فى الكتاب والثابتة فى السنة عامة عموماً شموليا يقتضى تحريم الغيبة من كل فرد من أفرادهم فلا يجوز القول بتحليل ذلك في موضع

من المواضع لفرد أو أقراد إلا بدليل يخصص هذا العموم فان قام الدليل على ذلك فيها و نعمت وان لم يقم فهو من التقول على الله بمالم يقل ومن تحليل ماحرم الله بغير برهان من الله عز وجل ، اذا عرفت هذا فاعلم أن الصورة الاولى من الصور التي ذكرها وهي جواز اغتياب المظلوم لظالمه قد دل على جوازها قول الله عز وجل ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) فهذا الاستثناء قد أفاد جواز وألجبر به في المواطن التي يجتمع الناس بها ، أما اذا كان يرجو منهم نصرته والجهر به في المواطن التي يجتمع الناس بها ، أما اذا كان يرجو منهم نصرته بالمعروف والهي عن المنكر من الولاة والقضاة وغيرهم فالا مر ظاهر ، وأما اذا كان لا يرجو منهم ذلك وانما أراد كشف مظلمته واشتهارها في الناس فظاهر الا ية الكريمة يدل على جوازه لانه لم يقيدها بقيد يدل على انه لا يجوز الجهر بالسوء من القول إلا لمن يرجو منه النصرة و دفع المظلمة وان كان ما قدمناه من كلام النووى يفيد قصر الجواز على مريفدر على دفع الظلم لكن الا ية لا تدل على ذلك ولا تمنع علاء عا عداه ، وهمنا بحتان .

البحث الآول: لا يخفاك ان الآدلة الدالة على تحريم الغيبة تشمل المظلوم وغيره والآية الدالة على جرار الجهر بالسوء لمن ظلم تفيد جواز ذلك فى وجه الظالم وفى غبد فادلة تحريم الغيبة أعم من وجه وهو شمو لها لغير المظلوم وأخص من وجه وهو عدم تماولها لما يقال فى وجه من يراد ذكره بنبى من قبيح فعله وآية جواز ذكر المشلو المشلو المفالم أعم من رجه وهو جواز ذكر ذلك فى وجه الظالم وفى غيبه وأخص من رحم رحو عدم تماوله. لذير المظلوم وظالمه ولا تعارص فى وادتين واما دلالة أدلة تحريم الغيبة على عدم جوازها اغائب غير ظالم ودلائة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم فى وجه "غذم وإما التعارض فى واحدة وهو ذكر المظلوم الظالم منافله له فى غيبته فأدية حريم الغيبة قاضية بالمنعمن ذلك والآية فاضية بالجواز والمظلوم ولا يخفلك أن أدلة تحريم الغيبة أقوى لصراحة دلالة الآية على تحريمها والمعظلوم ولا يخفلك أن أدلة تحريم الغيبة أقوى لصراحة دلالة الآية على تحريمها مع اعتضادها بالادلة من السنة واشتداد عضدها بوقوع الاجماع عليها وآية ذكر مع اعتضادها بالادلة من السنة واشتداد عضدها بوقوع الاجماع عليها وآية ذكر

المظلوم للظالم وان كانت قطعية المآن فهى ظنية الدلالة وقد عارضها ماهو مثلها من الكتاب العزيز في قطعية متنه وظنية دلالته وانضم الى ذلك المعارض ماشد عضده وشال بصيغة من السنة والاجماع فتصير دلالة آية جواز ذكر المظلوم فلطالم على ذكره بالسوء الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه ولا يجوز له ذكره في غيبته ترجيحا للدليل القوي ومشيا على الطريق السوى فلا تكون هذه الصورة التي جعلها النووى عنوانا للصورة المستثناة صحيحة لعدم قيام مخصص صحيح صالح للنخصيص يخرجها من ذلك العموم.

(البحث الثاني): هل جهر المظلوم بالسو. الذي أصابه من ظالمه جائز فقطأم لهرتبة أرفع من رتبة الجواز؟ لأن الاستثناء مِن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوم) يدل على أنجهر المظلوم بالسو. الذي وقع عليه محبوب لله تعالى واذا كانحبوبا لله تعالى كان فعله من فاعله يزيدتحرية زائدة على الجواز ورتبة أرفع منه وهذا على تقديرأن الاسنثناء متصل حتى يثبت للمستثنى ما نفى عن المستثنى منه أما اذا كان منقطعا فلا دلالة فى الآية على أنه مما يحبه الله. بل لايدل على سوى جوازه لكن على تقدير الاتصال ههنا مانع من أن يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسو. رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو انالله سبحانه قدرغب عبادهبالعفو وندبهمالى ترك الانتصافوالتجاوز عن المسي. حتى ورد الارشاد للمظلوم الى ترك الدعاء على ظالمه وأنه اذا فعل ذلك انحط عليه منأجرظلامته ماهو مذكور فى الامحاديث وقد صرح الكتاب العزيز فى غير موضع بالامر بالعفو والترغيب فيه وعظماجر العافين عن الناس وهكذا وقع من السنة المطهرة ماهو الكتير الطيب من ذلك : ومجموع هذا يفيدأن الانتصاف وترك العفو غايته أن يكون جائزا وهكذا مافى الآية من جواز ذكر المظلوء للظالم بالسوء الذي ناله منه للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس وذلك معلوم بالكتاب والسنة والاجماع والادلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها تحتاج الى طول وسلط وأما الصورة الثانية: التي ذكرهاالنووي فياقدمناوهي الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى الى الصواب فاعلم أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكرهما من أعظم عمدالدين لان بهما حصول مصالح الإثولى والاخرى فان كاناقاتمين قام بقيامهما

سائر الاعمدة الدينية والمصالح الدنيويةوان كان غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام. غيرهما من الامور الدينية و الدنيوية. وبيان ذلك ان أهل الاسلام اذا كان الاس بالمعروف والنهى عن المنكرفيهم ثابت الامساس والقيام به هو شأن الكل والاكثر من الناس. والمعروف بينهم معروف وهم يدواحدة على اقامة من زاغ عنه ورد غواية من فارقه والمنكر لديهم منكر وجماعتهم متعاضدة عليه متداعية اليه متناصرة على الا خذ بيد فاعله وارجاعه الى الحق والحيلولة بينه وبين ما فارقه من الامر المنكر فعند ذلك لا يبقى أحد من العباد في ظاهر الا مر تاركا لما هو معروف ولا فاعلا لما هو منكرلاقي عبادة ولا في معاملة فتظهر أنوار الشرع وتستطلع شموس العدل وتهبرياح الدبن وتستعلن كلمة الله فى عباده وترتفعأوامره ونواهيهوتقوم دواعى الحقوتسقط دواعي الباطل وتكون كلمةالله هي العليا ودينه هوالمرجوع اليهالمعول عليه وكتابه الكريم وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هما المعيار الذى توزن به أعمال العباد وترجع اليهما فى دقيق الا مور وجليلها وبذلك تنجلى ظلمات البدع وتنقصم ظهور أهل الظلم وتنكسر نفوس أهلمعاصي الله وتخفق رايات الشرع فى أقطار الارض ويضمحل جولان الباطل فى جمع بلاد اللهءر وجل وأما اذا كان هذان الركنان العظمان غير قائمين أو كانا قائمين قياما صوريا لاحقيقيا فيالك من بدع تظهر ومن منكرات تستبين ومن معروفات تستخفى ومن جولان العصاة وأهل البدع تقوى وترتفع ومن ظلمات بعضها فوق بعص تظهر فى الناس ومن هرج تمرج في العباد ويبرز للعيان وتقر به عين الشيطان وعند ذلك يكون المؤمن كالشاة العائرة والعاصي كالذئب المفترس وهذا بلا شك ولا ريب بمحو رسوم الدبن وذهاب نور الهدى وانطهاس معالم الحق وعلى تقدير وجود افراد من العباد يقومون بفرائض الله ويدعون مناهيه ولا يقدرون على أمر بمعروف ولانهمي عن منكر فما أقل النفع بهم وأحقر الفائدةالعائدة على الدين منهم فانهم وانكانوا ناجين باعمالهم فائزين بتمسكهم بعروة الحق الوثقي لكنهم في زمان غربة الدين وانطاس معالمه وظهور المنكر وذهاب المعروف بين أهل السواد الاعظم وفيما يتظاهر به الناس وحينئذ يصير المعروف منكر أو المنكر معروفا ويعود الدين غريباكما بدأ

واذا تقرر لكهذا وعرفت مافىقيام الاممر بالمعروفوالنهمىعن المنكرفيالناس من مصالح المعاش و المعاد وفوائد الدنيا والدين فاعلم انهذا الذي رأى منكراً ان كان قادراً على تغييره بنفسه أو بالاستنصار بمن يمكن الاستنصار به بان يقول لجماعة من المسلمين في المكان الفلاني من يرتكب المنكر فهلموا الي وقوموامعي حتى ننكره و نغيره فليس به إلاالغيبة التي هي جهد من لا له جهدحاجة الآزوان الا مربالمعروف والنهى عن المنكر اذا كان موجودا في عباد الله فلا يحناجون الى تعيين فاعل المنكر وبيان أن فلان بن فلان وان لم يكن فيهم ذلك الوازع الديني والغيرة الاسلامية فهم لاينشطون الى اجابته بمجردالتسمية والتعيين اذ لافرق في مثلهذا بينالاجمال اللهم الاأن يكون سيف الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر كليلا وعضده ضعيفا عليلا ضئيلا فانهم قد ينظرون مع التسمية والتعيين في فاعل المنكر فان كان قوياجليلا يتركونه وانكان ضعيفا حقيرآ قاموا اليه وغيروا ماهو عليه وهذا هوغربة الدين العظيمة ولكن في الشرخيار وبعضه أهون من بعض فاذا كأنوا يمنزلة من ضعف العزيمة بحيث لايقدرون الاعلى الانكار على المستضعفين المستذلين فذلك فرضهم وليس عليهم سو. وحينئذ لابأس بالتغيير والغيبة التي هي غاية ما يقدر عليه المستضعفون ونهاية مايتمكن منه العاجزون والله ناصر دينه ولوبعد حين. وجواز الغيبة في مثل هذا المقام هو بأدلة الامر بالمعروف والنهى عن المبكر الثابتة بالضرورة الدينيةالتي لايقوم بجنبهادليل لاصحيح ولاعليل ، فأن قات همنا دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه هما أدلة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأدلة تحريم الغيبة فكيف لم تعمل ههناكما عملت في الصورة الا ولى م قلت قد عملت ههنا كاعملت في الصورة الاءولى فرجحت العمل بالراجح كما رجحت فىالصورة الاولى العمل بالراجحوان اختلف موضعا الترجيح ففي الصورة الاولى رجحت أدلة الغيبة لما تقرر من أن العمومين الواردين علي هذه الصورة أن رجح أحدها على الآخر باعتبار ذاته وجب المصير اليه وان لم يرجح باعتبار ذلك وأمكن الترجيح باعتبار أمرخارج وجب الرجوع اليهوقد وجد المرجح هنالك باعتبار الامر الحارج وهو أدلة السنة والاجماع فانها أوجبت ترجيح أدلة تحريم الغيبة في تلك الصورة التي وقع فيها التعارض على أدلة جواز الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة الاعتباروههنا كان الترجيح في صورة التعارض يكون أحد الدليلين ثابتا بالضرورة الدينية دون الآخر ولهذا قدمنا لك ماقدمنا فى فوائد الاثمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعرفناك أنه لاشىء من الاثمور الدينية يقوم مقامهما و لايغنى غناها .

وأما الصورة الثالثة: وهي جواز الغيبةللمستفتىفأقوللايخفاك أنأدلةتحريم الغيبة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع كما قدمنا فصار تحريمها من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة وليسفى تسويغهما للمستفتى الاسكوته صلى الله عليه وآله وسلمعن الانكار على هند لما قالت له أن أبا سفيان رجل شحيح وهذا السكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع الغيبة من امرأة حديثة عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية مع كونه فى تلك الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص اسلامه واستقامة طريقه وإنما ظهر منه ذلك بعد وفاته صلى الله عليمه وآله وسلم فهذا التقرير بالسكوت الكاثن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغيبة فى القرآن الكريم وفى السنة المطهرة وعلم الصحابة واجماعهم عليه لا ينبغى التمسك بمثله ولا يحل القول بصلاحيته للتخصيص لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحريم الغيبة وتقرر عندهم حكمها فلو لم يكن السكوت إلا لكون حكم الغيبة قدصار معلوما واضحامشتهرا عندهم لكأن ذلك بمجرده قادحا فىالاستدلال مه وتخصيص الادلة القطعية بمتله وهذا على تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضرا في علك الموقف فان كان حاضرا كما قيل اندفع النعلق بسكوته صلى الله عليه وآله وسلم من الأصل ومع هذا فلا ضرورة ملجئة للمستفتى الى التعيين حتى يقال انه لا يتم مطلوبه من الاستضاء الا بالتعيين فانه يحصل مطلوبه بالاجمال لا أن المقصود استفتاؤه الحكم الشرعي وهي حاصلة بمعرفة ما يقوله المفتى مع الاجمالكما يحصل معرفته بما يقول مع التفصيل والتعيين وهذا بما لا شك فيه ولا شبهة

وبهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحريم الغيبة لعدم نتهاض دليلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال .

وأما الصورة الرابعة...: قدجعلها النووى رحمه الله في كلامه السابق على

أقسام خمسة.

( القسم الاُول ) : الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود واستدل على جوازذلك بل على وجوبه بالاجماع وكلامه صحيح واستدلاله بالاجماغ واضح فانه مازال سلف هذه الا"مةوخلفها يجرحون من يستحق الجرح منرواة الشريعة ومنالشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم ويعدلون من يستحق التعديل ولولا هذا التلاعب بالسنة المطهرة لكثرالكذا بونو اختلط المعروف بالمنكرولم يتبين ماهو صحيح مما هو باطل وما هو ثابت بما هو موضوع وما هوقوی بمما هو ضعیف للقطع بأنه مازال الكذابون يكذبون على رسول الله ﷺ وقد حذر من ذلك رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم وقال «انه سيكون فى هذه الاعمة دجالون كذابون فاياكم و إياهم» وهذا ثابت فى الصحيح و ثبت فىالصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال «انه سيكذب علىفمن كذب علىمتعمدافليتبو. مقعده من النار » و ثبت عنه في الصحيح أيضا أنه قال «إن كذبا على ليس ككذب على أحدكم» الحديث و ثبت عنه في الصحيح أنه قال« خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب»ففيه دليل على أن الكذب قدكان قبل انقراض القرن الثالث ولكن من غير فشو ثم فشا بعده وبهذا يعرف أنالنبي عَلَيْكُ قد أخبر بأنه سيكذب عليه خصوصا ويفش الكذب عموما ثم وقع فى الخارج ما أخبر به الصادق المصدوق فانه لم يزل فى كل قرن من القرون كذابون يكذبون على رسول الله ويلي ويضعون الا كاذيب المروية عن رسول الله عطالة ويحدثون بها فلولا تعرض جماعة منحملة الحجة لجرح المجروحين وتعديل العدول وذبهم عن السنة المطهرة وتنبيههم لكذب الكذابين لبقيت تلك الا حاديث المكذوبة من جملة الشريعة وعمت بها البلوى فكان قيام الا تمة في كل عصر بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد ومن أهم واجبات الدين ومن الحماية للسنة المطهرة فجزاهم الله خيرا وضاءف لهم المثوبة فلقد قاموا قياما مرضبا وخلصوا عباد الله من التكاليف بالكذب وصفو الشريعةالمطهرة وأماطوا عنهأ الكدر والقذر وأخرسوا الكذابين وقطعوا ألسنتهم وغلغلوا رقابهم والحمد للدعلي ذلك يد ، هكذاج - الشه د ، تعديلهمفانه له لم يقع ذلك لا"، يقت الدما ، هتكت الحرم واستبيحت الا موال بشهادات الزور التي جعلها رسول الله والحالية من أكبر الكبائر وحذر عنها مع والحاصل أن ظيات الشريعة وجزئياتها وقواعدها واجاع أهلها تدل أوضح دلالة على أن هذا القسم لاشك ولاريب في جوازه بل في وجوب بعض صوره صونا للشريعة وذبا عنها ودفعا لما ليس منها وحفظا لا موال العباد وردما تهم وأعراضهم وهذا كله داخل في الضروريات الحنس المذكورة في علم الا صول وعما يدل على ذلك دلالة بينة ماورد في النصيحة تقولكتابه ولرسوله ولا يمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم فان بيان حذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة تقه ولرسوله وجوب النصيحة متواترة وكذلك جرح من شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور فانها من النصيحة التي أوجبها الله على عهاده وأخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها.

(القسم الثانى): الاخبار بالغيبة عند المشاورة ثم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم كما ثبت فى الصحيح وفيه «واذا استضحك فأنصحه» ولكن ليس في هذاالقسم من الضرورة الملجئة الى التعيين ما فى القسم الأول فا نه يمكن القيام بو اجب النصيحة بأن يقول الناصح لاأشير علبك بهذا أولا تفعل كذلك أونحو ذلك وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا فالتعيين والدخول فيا هو من الغيبة فضول من الناصح لم يوجبه الله عليه ولا تعبده به ولا ضرورة تلجئه اليه كما فى القسم الا ولفليس هذا القسم من الا قسام المستثناه من أدلة نحريم الغيبة و هذا تستريح عن الكلام فى تعارض الدليلين الذين بينهما عموم وخصوص من وجه .

( القسم المالث): قوله ومنها اذا رايت من يشترى شيئا معيبا أوعبدا سارقا النخ أفول وهذا القسم أيضا كالقسم الذى قبله لايصح جعله من الصورة المستثناه من تحريم الغيبة لان القيام بواجب النصيحة يحصل بمجرد قوله لاأشير عليك بشراء هذا أونحو هذه العبارة فله عن الدخول فى خطر الغيبة منه وجه وعن الوقوع فى مضيقها سعة .

( القسم الرابع ): قوله ومنها اذارأيت متفقها يتردد الى فاسق الخ، أقول وهذا

قالقسم أيضا كالذى قبله لايصح جعله من الصورة المستثناة من تحريم الغيبة لازالقيام ،بواجب النصيحة يحصل بالاجمال ولم يتعبد الله بالتفصيل وذكر المعاتب والمثالب ،بليكفيه أن يقول لاأشير عليك بمواصلة هذا أو لا أرى لك الا خذ عنه أونحو هذه العبارة فالتصريح بما هو غيبة فضول لم يوجبه الله عليه ولا طلبه منه .

( القسم الخامس ) : قوله ومنها أن يكون له ولاية النح

وهذا القسم أيضا كالا قسام التى قبله لايصح جعله من الصورة المستثناة من تحريم الغيبة لا نه اذا قال له لاتستعمل هذا أولاأرى لك الركوب عليه فقد فعل ماأوجبه الله عليه من النصيحة والزيادة على هذا المقدار فضول ليس لله فيه حاجة ولا للمنصوح ولا للناصح.

وأما الصورة الخامسة : وهي ذكر المجاهر بالفسق بما جاهر به

فأقولان كانالمقصود بجواز ذكره بما جاهر بههوانتحذير للناس فقددخل ذلك في الصورة الرابعة وقد أوضحنا مافيها فلا نعيده ومع هذا فحصول المطلوب من التحذير يمكن من دون ذكر ماجاهر به بأن يقول لمن ينصحه لاتعاشر فلانا أو لا تداخله أو لا تنهب اليه فاز هذا الناصح المشير يقوم بواجب النصيحة بهذا المقدار من دون أن يذكر نفس المعصية الني صار العاصي بجاهر بها وما أقل فائدة التعرض بذلك وأحصره فال لم يأت دليل يدل على جواز ذكره بما جاهر به بل ذلك غيبة محضة وأما ما يروى من حديث «اذكروا الفاسق بمافيه كيا يحذره الناس» فلم يصح ذلك بوجه من الوجوه على أنه إنما يسمى مجاهراً بمجاهر ته بتلك المعصية والاستظهار بها بين الناس وإيقاعها علانية وعندذلك يعلم الناس منه ذلك ويعرفونه بمشاهدته فلا يبقي لذكره به كثير فائدة وان كان المقصود بجواز ذكره بماجاهر به استغاثة الذاكر على الانكار عليه لمن يذكر له ذلك الذنب: فهذه الصورة داخلة في الصورة التانية التي قدم النووى ذكرها وقدمنا الكلام عليها فلافائدة لجعلها صورة مستقلة فان استدل المستدل على جواز مثل هذا بما وقعمنه عليها فلافائدة لجعلها صورة مستقلة فان استدل المستدل على جواز مثل هذا بما وقعمنه عليها فلافائدة العلم الاقتداء به فيه لا ز الله سبحانه قد حرم علينا الغيبة في كتابه العزيز وحرمها رسول الله مناه علينا بما تقدم ذكره من قوله علينا الغيبة في كتابه العزيز وحرمها رسول الله مناه علينا عا تقدم ذكره من قوله علينا الغيبة في كتابه العزيز وحرمها رسول الله مناه علينا على المناه مناه وكره من قوله

الصحيح وباجماع المسلمين فعلى تقدير ان هذا القول ممايصدق عليه اسم الغيبة يكون وقوعه منه صلى الله عليهوآله وسلم فيحكم المخصص لهمن ذلك العموم لكن على هذه الصورة الاجمالية وبهذه الصفة الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فالنى. صلى الله عليه وآله وسلم يعلم مالم نعلم ويأتيه الوحى بما لم يأتنا ويبين الله له مالم يبين لنا فلا يجوز لنا أن نقتدى به فى قول صدر منه على هذه الصفة لجهلنا بالحقائق وعدم, إطلاعنا على مافى باطن الا"مر ولهذا رد عليالية على من وصف رجلا فى مقامه بأنه مؤمن فقال أو مسلم هو ورد على آخرين بما وصفوا رجلا بالنفاق فقال أشهدأن. لاإله إلا الله وهذا كله ثابت في الصحيح وأيضا فذلك الرجل الذي قال فيه عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ بئس أخو العشيرة لم يكن إذ ذاك قد صلح اسلامه بل هو من جملة من كان يتبع, الاسلام ظاهراً مع اضطراب حاله و بقى أثر الجاهلية عليه وقد كان عَلَيْكُ يَتَالَفُ أمثال هذا ويعاملهم معاملة المسلمين الخالصين الاسلام مع علمه وعلم أصحابه بماهم عليه وكان يقول لمن يأتيه منهم هذا سيد بني فلان هذا سيد قومه وهذا سيد الوبر ونحو ذلك بل نان يتألفهم بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغانم ويكل. خاص المؤمنين من المهاجرين و الا نصار الى إيمانهم ويقينهم . هذا معلوم لا يشك فيه عارف ولايخالف فيه مخالف فلا يحل لاحدنا أن يعمد الى مايعلم أنه خالفالاسلام صحيح النيةفيه مؤمن بالله ورسوله وعلائكته وكتبه ورسله واليومالا خرفيغتابه بمعصية فعلها أو خطيئة جاهر بها مستدلا على ذلك بقوله ﷺ «بئس أخو العشيرة» لما ،أوضحنا لك وليس الخطرههنا بيسير ولا الخطب بقليل فان الاقدام على الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة والاجماع اذا لم يكن فيه برهان من الله سبحانه كان الوقوع فيه وقوعاً فيما حرم الله ونهى عنه والقول بجوازه بدون برهان من التقول على الله بمالم يقل وهو أشد من ذلك وأعظم وأخطر والهداية بيد الله عز وجل.

وأما الصورة السادسة : وهى التعريف بالالقاب \* فأقول قدنهى عن ذلك القرآن الكريم قال الله عز وجل (ولا تنابذوا بالالقاب) وهذا النهى يدل على تحريم التلقيب ولا يجوزشى. منه إلابدليل يخصص هذا العموم فقد اجتمع على المنع. عن هذا دليلان قويان سريان أحدهما أدلة تحريم الغيبة والثانى دليل تحريم التلقيب

فانكان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته كان الذاكر جامعا بين تحريم الغيبة وتحريم التلقيبوان كانذكر ذي اللقب في وجهه كان الذاكرواقعا في التلقيب المحرم & فان قلت اذا علمنا أن المذكور بلقبه لا يكره ذكره به قلت اذا علمنا ذلك لم يكن غيبة محرمة لآن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقع في مخالفة · النهى القرآني المصرح بالنهى عن التنابذ بالالقاب كما لا يخفى فان قلت ان ذكره باللقب أقرب الى تعريفه لمن بشتهر بالاعرج والاعمش والاعور ونحو ذلك قلت . هذه الآقربية لاتحلل ما حرم الله فينبغي ذكره بالأوصاف التي لاتلقيب فيها وان طالت المسافة وبعدت ، وانظر مافى مثل هذا من الخطر العظيم وهذا الوقوع فى النهى القرآنى وبما يزيدك على هذا وأمثاله بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم, لمن سمعها فذكرت امرأة أخرى أنها قصيرة فقال «لقد قلت كلمة لو مزجت يمــاــ البحر لمزجته» والحديث صحيح فان قات هذه دواوين الاسلام ومسانيدها ومعاجمها وسائر المصنفات في السنة مشحونةبذكر الا لقاب كالا عمش والا عرج والا عور ونحوها \* قلت لايصح ايرادمثل هذا في مقابلة النهي القرآني المصرح بتحريم التنابذ بالالقاب وإنما يقتدى الناس بأهل العلم في الخير فاذا جاءوا بمما يخالف الكتاب. أو السنة فالقدوة الكتاب والسنة مع احسان الظن بهم وحملهم على محامل حسنة مقبولة فان قلت فان كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره أصلا قلت اذا بلغ الا مر الى هذه النهاية ووصل البحث الى هذه الغاية لم يكن ذلكاللقب لقبا بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه اذ لا يعرف باسم سواه قط والتسمية للانسان باسم يعرف به لاسما من كان من رواة العلم الحاملين له المبلغين ماعندهم منه الى الناس أمر تدعوا اليه الحاجة وإلا بطل مايرويه من العلم خصوصا ماكان قد تفرد به ولم يشاركه فيه غيره وعلى هذا يحمل ماوقع فى المصنفات مرب ذكر الا القاب فان أهلها وان كانت لهم أسماء ولآبائهم ولاجدادهم فغيرهم يشاركهم فيهافقديتفقاسم الرجل واسمابنهمعأبيه واسم جدهمع جدهفلا يمتازأحدهماعنالآخر فى كشير من الحالات الابذكر الالقاب ونحوها وحينتذ لم يبق لتلك الاسها.فائدة. لان المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غـيره ولم يحصل هـذا الذي هو

المقصود بهما بل انما حصل مر. اللقب فكان هو الاسم المميز في الحقيقة فلم يكن ذلك من التنابذ بالالقاب فاعرف هذا وتدبره فانه نفيس وبه يندفع ما تقدم من إيراد ما جرى عليه عمل أثمة الرواية وهكذا يرتفع الاشكال عن القارى. لتلك الكتب فلا يقال له إنه لا يروى بالالقاب ويغتاب أهلها بقراءتها في كتب السنة وفي هذا المقدار كفاية والله ولى التوفيق والحمد لله على ذلك

تمت رسالة رفع الريبة عما يجوز ومالا يجوز من الغيبة و يليها : رسالة الدراء العاجلفي دفع العدو الصائل للمؤلف رحمه الله

# الدواء العاجل في دفع العدو الصائل

## للامام المحقق شيخ الاسلام محمد بن على الشوكانى بسم الله الرحمن الرحيم

الحـــد لله رب العالمين ، الرحم الرحيم ، مالكيوم الدين ، إياك نعبد وإياك . نستعين، و نصلي على رسولك الا مين ، وآله الطاهرين ، وصحبه الراشدين ،

أما بعد: فانها قد دلت الآدلة القرآنية والاحاديث الصحيحةالنبوية أن العقوبة العامة لاتكون إلا بأسباب أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المقبحات فان انضم الىذلك ترك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرمن المكلفين به لاسيا أهل العلم والاثمر القادرين على إنهاذ الحق ودفع الباطل كانت العقوبة قرببة الحدوث ولا حاجة بناههنا الى ايراد الآيات القرآنية والا محاديث النبوية فهى معروفة عند المقصر والكامل:

فاذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على كل فرد أن ينظر فى أحوال نفسه ومايصدر عنه من أفعال الخير والشرفان غلب شره على خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع الى ربه ويتخلص من ذنبه فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحت أنيابها : وأنهاد اردة عليه وواصلة عن قريب اليه : وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره من العباد إما عموما أوخصوصا فعليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل ماهم فيه من خير وشر فان وجدهم منهمكين فى الشر واقعين في ظلمة المعاصى غير مستنيرين نور الحق فهم واقعون فى عقوبة الله لهم وتسليطه عليهم ولاسيما اذا كانوا لايا تمرون لمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذا على فرض أن داعى الخير لم يزل يدعوهم اليه والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه وهم مصممون على غيهم سادرون فى جهلهم : فان من يتأهل للا مر بالمعروف والنهى عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله و لا مبلغ لها الى عباده فهو شريكهم فى جميع ما اقترفوه من معاصى الله سبحانه الله و لا مبلغ لها الى عباده فهو شريكهم فى جميع ما اقترفوه من معاصى الله سبحانه

مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم كما صح فى قصة من تعدى السبت من أتباع موسى عليه السلام فان الله تعالى ضرب من ترك الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر بسخط عدابه ومسخهم قردة وخنازير مع أنهم لم يفعلون مافعله المعتدون من الذنب بل سكتوا عن ابلاغ حجته والقيام بمنا أمرهم به من الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر:

والحاصل . أنه لافرق بين من فعل المعصية وبين من رضى بها ولم يفعلها وبين من. لم يرض بها لكرب ترك النهى عنها مع عدم المسقط لذلك عنهم و من كان أقدر على الاثمر بالمعروف والنهى عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع ، بهذا جاءت حجج اللهوقامت براهينه ؛ ونطقت به كتبه ؛ وأبلغته الى عباده رسله : ولما كان الاثمر هكذا بلا شك ولاشبة عند من له تعلق بالعلم وملابسة للشريعة المطهرة وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين فكرت في ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظ وأقل ماقد نال من هو بعيد عنها ماصار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كـثير من أسباب الرزق وعقر المكاسب حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم وأفضى الى ذهاب كشير من الا ملاك وعدم نفاق نفايسالاموال ؛ وحبائسالذخائر ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حتى تدفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلما ولا وطئته بأخفافها يو وأما من قد وفدت عليه وقدمت اليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأماخت وقرت بناحيته كالقطر اليماني وما جاوره فيالله كممن بحار دم أراقت . ومن نفوس أزهقت ومن محارم هتكتومن أموال أباحت· ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت. عليها الصوائح . بعد أن تعطلت و ناحت بعرصاتها المقفرات النوائح .

فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور وانكانت متقررة عندكل أحد أكمل تقرر ضاق ذهنى عن تصورها فانقلبت الى النظر فى الاسباب الموجبة لنزول المحن وحلول النقم من ساكنى هـذا القطر اليمنى على العموم من دون نظر الى مكان.

خاص أو طائفة معينة فوجدت أهلها ما بين صعدة وعدن ينقسمون الى ثلاثة أقسام القسم الأول رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون بنهيها لايقدرون على الحروج عن كل مايرد عليهم من أمر ونهى كائن ماكان به القسم الثانى طوائف خارجون عن أو امر الدولة متغلبون فى بلادهم يه الطائفة الثالثة أهل المدن كصنعا وذماروهم داخلون تحت أو امر الدولة ، ومن جملة من يصدق على غالبهم اسم الرعية ولكنهم يتميزون عن سائر الرعايا بما سيأتى ذكره ،

فأما القسم الأول. ــ وهم الرعايافأ كثرهم بل كلهم إلا النادر الشاذلا يحسنون الصلاة ولايعرفون مالا تصلحالا بهولاتتم بدونهمن أذكارها وأركانها وشرائطهاوفرائضها بل لايوجد منهم من يتلو سورةالفاتحة تلاوة مجزئة إلا في أندر الا حوال ومع هذا فالاخلالها والتساهل فيها قد صار دأبهم وديدنهم . فحصل من هذا أن غالبهم لا يحسن الصلاة ولا يصلى : وطائفة منهم لا تحسن الصلاة وإنما تصلى صلاة غير مجزئة فلا فرق بينه وبين من تركها : وأما من يحسنها ويواظب عليها فهو أقل قليل بل هو الغراب الا بقع والكبريت الا مر : وقد صح عن معلم الشرائع «أنه لم يكن بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة » فالتارك للصلاة من الرعايا كافر وفى حكمه من فعلها وهو لا يحسن من أذ نارها وأركانها مالا تتم إلابه لا نه أخل بفرض عليه من أهم الفروض وواجب مر. آكد الواجبات وهو لا يعلم مالا تصلح الصلاة إلا به مع امكانه ووجود من يعرفه بهذه الصلاة وهي أهم أركان الاسلام الخسة وآكيدها: وقد صار الاممر فيها عند الرعايا هكذا: ثم يتلوها الصيام وغالب الرعايا لا يصومون وان صاموا ففي البادر س الاوقات وفى بعض الا بحوال فريمـا لا يكمل شهر رمضان صوما إلا القليل ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر : ولم يعد العاد من واجبات يخلون بها وفرائض لا يقيمونها ومنكرات لا يجتنبونها وكثيرا مايأتى هؤلاء الرعايا ألفاظ كفرية فيقول هو يهودى ليفعلن كذا وليفعل كذا ومرتد تارة بالقول وتارةبالفعل وهو لا يشعر : ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم التكلم بها :كقولهامرأته طالق ما فعل كذا أو لقد فعل كذا : وكثير منهم يستغيث بغيرالله تعــالى من نبي

أو رجل من الأموات أو صحابي ونحو ذلك ؛ ومع هذه البلايا التي تصدر منهم والرزايا التي هم مصرون عليها لايجدون من ينهاهم عن منكر ولايأمرهم بمعروف : وقد صار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل ولاية منحصرا فى ثلاثة أشخاص: عامل. وكاتب. وحاكم يه فأما العامل فلا عمل له إلا في استخراج الاً موال من أيدى الرعايا من حلما ومن غير حلما وبالحق وبالباطل . وقداستعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء المنصوص عليهم من معلم الشريعة أنهم في النار فيتسلطكل واحدمنهم على من تحت يده من المستضعفين فيصنع به كما أراد وكيف أحب وهو مفوض في أموالهم في طريق العامل فيأخذ مايشا. ويدفع مايشا. وليس الأمر والنهي إلا في هذه الخصلة على الخصوص ولم يسمع على تطاول الايام وتعاقب السنين أن فردا من أفراد العال أمر الرعايا بمــا أوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيها كالصلاة والصيام أو نهاهم عن شي من المنكرات التي يرتكبونها بل قد جرت عادة كشير من العال أن يأخذ في مقابل الصلاة شيئا من السحت . وهكذا في الا شيا. التي هي منكرات مجمع على تحريمها كالزنا والسرقة وشرب المسكرات اذا وقع بعض الرعية في شي. كان له العقوبة من العامل على ذلك أن يأخذ شيئًا من مال من فعل ذلك بل وقوع الرعايا في هذه المعاصي أحب الا شياء الى العامل لا'نه يفتح له ذلك باب أخذ الا'موال فيتكاثر عنده السحت ويتوفر له المقبوض فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل وأي قاصم لظهور الصالحين وأى شر في العالم وأى بلا. صب على دين الله تولية رجل لا يأمر بفعل ما أوجب الله ولا ينهمي عن فعل ما حرم الله بل يود ذلك ويفرح به لينال حظا من السحت ويصل الى شيء من الحرام فهلأقلت الارض مما أظلت السهاء أفسد لدين الله وأجرأ على معاصيه من هـذا . وهل ممن مشي على رجلين أخسر صفقة منــه وأخبث سعياً . وناهيك برجل لوكفر من تحت ولايته من الرعاياكفر فرعون لكان يرضيه من ذاك نزر حقير من السحت بل ذلك أحب اليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الاسلام وقبولهم الشريعة لآنه لا ينفق سوق ظلمه ويدر عليه ثدى سحته إلا بوقوع الرعايا في مخالفة الشرع وخروجهم عن سبيل الرشاد . وقد ينضم الى هذه المخازى منه والفضايح لهأن يرابى على رؤوس الآشهاد ربامجمعا على تحريمه. ويصحب جماعة من العاملين بالربافي أخذ منهم عند الحاجة بالزيادة من الرباويضيفها على الرعية ويسلط هؤلاء المعاملين بالربا على الضعفاء. وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه فانه الذنب الذى توعد الله عليه بالحرب لفاعله كما هو بين في كتابه وليس الحرب من الله نزول الحجارة من السهاء بل تسليط بعض عباده على بعض حتى يسحتهم بعذابه . وينزل بهم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دما هم ويهتك عارمهم. وقد يضم عامل السوء الى هذه المخازى أخر فينظر منه الرعايا محرمات يرتكبها ومحارم ينتهكها جرأة على الله فيسن للرعايا سنن الشر ويفتح عليهم أبواب الفجور . وأما الكانب . فليس له من الرعايا سنن الشر ويفتح عليهم أبواب الفجور . العامل من الرعايا ولا تحقيق عليهم بل المقصود من وضعه أن لا يكتم العامل من الكالم التي اجتاحها . والمظالم التي اختطفها حتى لا يشاركه فيها غيره ويشاركه بذنبه من ينال منها نصيبا ممن يده فوق يده .

وأما ثالث الثلاثة . وهو القاضى فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع إما جهلا بسيطاأو جهلا مركبا وأن يشتغل بشىء من الفقه فغاية مايعرفهمنه وكيل الخصومة ويمارس الحضور فى دواقف الخصومات من مسائل تدور فى الدعوى والاجابة وطلب اليمين والبينة وليس له فى العلم غير هذالا يعرف حقا ولاباطلا ولامعقولا ولا منقولا ولا دليلا ولا مدلولا ولا يعقل شيئامن أمور الشرع فضلا عن غيرها من أمور العقل ولكنه اشتاق الى أن يدعى قاضيا ويشتهر اسمه فى الناس ويرتفع بين معارضيه وأهله فعمد الى الثياب الحميدة فلبسها وجعل على رأسه عمامة كالمبرج وأطال ذيل كمه حتى صار كالحرج ولزم السكينة والوقار : واستكثر من قول نعم يعنى : وجعل له سبحة طويلة يديرها فى يده ثم جمع لهمن الحطام قدر او اسعا وذهب به يدور فى الا بواب ويتردد فى السكك و استعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك يدور فى الا بيشتروا له هذا المنصب الجليل الذى هو بعد النبوة فى مكان يترجم عن كتاب الله المال ليشتروا له هذا المنصب الجليل الذى هو بعد النبوة فى مكان يترجم عن كتاب الله أهل المخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم الطاغوت وهو فى الصوره حكم اله أهل المخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم الطاغوت وهو فى الصوره حكم اله أهل المخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم الطاغوت وهو فى الصوره حكم الها قمل المخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم الطاغوت وهو فى الصوره حكم اله أهل المخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم الطاغوت وهو فى الصوره حكم

الشرع: لأن هذا القاضي المخذول لايعرف من الشرع إلا اسمه ولايدري من الشرع بشيء بل يجهل حده ورسمه فتنشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي عيون الاسلام: وتتصاعد عنده زفرات الاعلام: وكيف مهتدى الى فصل الحكومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشترى مايباع في الاسواق من المتاع فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه فى الشريعة المطهرة هى خيانة على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى العلم وأهله وعلى الدين والدنيا : والا فرقبين من بعث مثله ليحكم لجهله وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتيه كابن فرج حرفصيله والغزى ونحوهم من حكام الطاغوت بل بعث هذا أعظم عند الله ذنبا وأشد معصية لا نه كان في الصورة قاضيا من قضاة الشرع الشريف وحاكما من حكامه حولى ممن اليه الولاية العامة فكان في ذلك، تغرير اعلىالناس ومخادعة لهم : فانجذبوا اليه ليحكم بينهم بشرع الله فحكم بينهم بالطاغوت فقبلوه بناء منهم أنه حكم الشرع بخلاف بعث حاكم من حكام الطاغرت فانه وان نان من المعصية والجراءة علىالله بالمكان الذى لا يخفى لكنه لاتغرير فى بعثه على العباد ولامخادعة لهم وربما يجتنبه من يحتسب اذا لم يجتنبوه كلهم جميعاً وينفروا عنه ويأبوا عنه: وكُفَّى بهذا عبرة .وموعظة يقشعر منهامن في قلبه قوم يعقلون (وذكر فانالذكرى تنفع المؤمنين) هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضأة النار ومن عصاة الملك الجبار فيما يتولاه من الخصومات :

وأما سائر ماهو موكول الى قضاة الشرع من الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر والاخذ على يدالظالم وارشاد الضال وتعليم الجاهل والدفع عن الرعية منظلم من يظلمها والمسكات لامام المسلمين بما يحدث فى القطر الذى هو فيه بما يخالف الشريعة المطهرة فلا يقدر هذا القاضى الشقى على شىء من هذه الا مور سواء أكان حقيراأم كبيرا، بل غاية أمره ونهاية حاله أن يبقى فى ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه وقد ينفذها بقله ويعين عليها بفمه وهو تارك لما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الا مر بالمعروف، والنهى عن المنكر، فهو فى الحقيقة ضال مضل شيطان مريد بل أضر على عباد الله من الشيطان ومن أين للشيطان وانى له أن يظهر للناس فى صورة

قاض ثم يفوض في قطر من الاقطار فيه الوف مؤلفة من عباد الله فيحكم بينهم بالطاغوت صورة الشرع ثم يكون شهيدا علي مايحدث بذلك القطر ومعينا عليه وموسعا لدائرته مر. دون أن يأمر بمعروف او ينهى عن منكربل لايحرى قلمه قط فيا فيه جلب خير للرعية أو دفع شر عنهم ، بل هو مادام في هذا المنصب لاهمة ولامطلب له إلاجمع الحطام من الحصوم تارة بالرشوة وتارة بالهدية وتارة بالهدية وتارة بالهدية وتارة بالهدية وتارة بالدي هو شيه بالتاصص ، ثم بدافع عن المنصب الذي هو فيه ببعض من هذا السحت الذي يجمعه و يتوسع في دنياه بالبعض الآخر فهذا أمر لا يقدر عليه الشيطان ولا يتمكن منه ولا يبلغ كيده لبني آدم اليه وهذا يكفي لمن كانله قلب أو ألقي السمع وهو شهيد . واذا كان هذا حال حكام الشريعة ، وماهم عليه هو ماقدمنا الاشارة اليه ، وحال عاملهم و كاتبهم وقاضيهم هذه الصفة فانظر بعقلك واعمل صافي فكرك هل وحال عاملهم و كاتبهم وقاضيهم هذه الصفة فانظر بعقلك واعمل صافي فكرك هل مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقو بته وحلول نقمه أم مستحقون للطفه و توفيقه وصرف العقوبة عنهم ، و دفع الفتن الذاهبة بالاثموال والانفس منهم ( ولا يظلم ربك أحدا ) ولله المحجة البالغة ( ولو يؤاخذ الته الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابة ) .

واذا قد تقرر الك أحوال هذا القسم الا ول من الثلاثة الاقسام التي قدمنا لك ذكرها فلنبين لك حال القسم الثاني وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أو إمرالدولة ونواهيها كبلاد القبلة والمشرق ونحو ذلك ، اعلم رحمك الله أن جميع ماذكر تا لك في القسم الاول وهم الرعايا من ترك الصلاة وسائر الفرائض الشرعية الا الشاذ النادر على تلك الصفة فهو أيضا كائن في البلاد الخارجة عن أو امر الدولة ونواهيها بل الامر فيهم أشد وأفظع فانهم جميعا لا يحسنون الصلاة ولا القراءة ومن كان يقرأ فيهم فقراء ته غير صحيحة ، ولسان غير صالح . وبالجله فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الاسلام الجنسة وغيرها مهجورة عندهم متزوكة بل كلة الشهادة التي هي مفتاح الاسلام لا ينطق بهاالناطق منهم الا على عوض . ومع هذه ففيهم من المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة ، والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الاول .

منها أنهم يحكمون ويتحاكمونالى ،ن يعرفالاحكام الطاغوتية منهم في جميع

الامور التى تنويهم وقعرض لهم من غير انكار ولاحياء من الله ولا من عباده و لا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين مر... يقدرون على الوصول اليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم . وهذا الامر معلوم لكل أحد من الناس لايقدر أحد على انكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم . ولاشك ولاريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ويشريعته التى أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتا به وعلى لسان رسوله - بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام الى الآن , وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الاسلام ويذعنوا لما ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت الشيطانية - ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحمكم بالطاغوت والتحاكم اليه وكل واحد منها على انفراده يوجب كفر فاعله وخروجه من الاسلام وذلك اطباقهم على قطع ميراث النساء وإصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله . وقد تقرر في القواعد على قطب قان منكر القطعي وجاحده والعامل على خلافه تمرداً أو عناداً أو استحلالا أو استخفافا كافر بالله ، وبالشريعة المطهرة التى اختارها الله تعالى لعباده .

ومع هذا فغالبهم يستحل دما. المسلمين وأموالهم ولا يحترمها ولا يتورع عن شي منها وهذا مشاهد معلوم لكل أحد لاينكره جاهل ولا عاقل ولا مقصر ولا كامل: ففيهم من آثار الجاهلية الجهلا. أشياء كثيرة يعرفهامر. تتبعها :

فن ذلك أقسامهم بالأوثان كما يسمع كثير منهم يقول قائلهم أى وثن إذا أراد أن يحلف والمراد بهذا الوتن هو الوثن الذى كانت الجاهلية تعبده: وقد ثبت عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم « أن من حلف بملة غير ملة الاسلام فهو كافر » وبالجلة فكم يعدالعاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم وفى هذا المقدار كفاية ولا شك ولاريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكبيرة من أعظم الا سباب الموجبة للكفر السالبة للا يمان التي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا الى دين الاسلام: ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة فقد وعد الله بهذا في كتابة العزيز (ولينصرن وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة فقد وعد الله بهذا في كتابة العزيز (ولينصرن

الله من ينصره) ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (والعاقبة للمتقين ) ( وحزب الله هم الغالبون ) ( وجند الله هم المنصورون ) ( ولا عدوان إلا على الظالمين )

قان ترك من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه فقد سلط الله على أهل إلاسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات: ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة كما وقع من تسليط الحوارج في أول الاسلام: ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم: ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون الاسلام: وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج وتحوهم فاعتبروله ياأولى الابصار إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:

والحاصل أنه لاخروج لمن كان قادرا على اصلاح هذا القسم والقسم الا وهم الرعايا إلاببذل مال فى اصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الاسلام والزامهم بها والا خذ على الولاة فى الا قطار أن يكون معظم سعيهم وغاية هممهم هو دعاء من يتولون عليه من الرعايا الى ماأوجبه الله عليهم وبهيهم عما نهاهم الله عنه وانتخاب القضاة في كل قطر أولا بمن جمع الله لهم بين العلم والعمل : والزهد والورع : ويكونون ثانيا من البازلين نفوسهم لاصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الله ودفع المظالم الواردة عليهم التي لاسبيل لها فى السريعة المطهرة ويقبضون ماأوجب الله عليهم ويدفعونه إلى إمام المسلمين فان في ذلك ماهو أنفع من الا شياء التي تؤخذ على وجه الظلم وعلى طريقة الجور : والخير كل الخير فى موافقة الا مور الشرعية والشركل الشرف مخالفتها

ومن جملة ما يأخذون عليهم إصلاح عقائدهم وأن ينبؤهم أن الله هو الصار النافع القابض الباسط وأن لاينفع ولا يضر غيره: ويزجروهم عن الاعتقادات الباطلة ويجعلون في كل قرية معلما صالحاً يعلم أهلها العلوم على الوجه الشرعي ، ويأمرهم بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها ويدعوا ذلك المعلم أن يعلمهم سائر الفرائض التي أوجبها الله عليهم ويلزموهم ويحبسون من لم يأت بما فرض الله ، عليه أو لم يجتنب مانهاه الله عنه ويكون ذلك عزيمة صحيحة مستمرة وأمراضابطاً دائما ،

ولا يكون هذا مثل ما كان من الآمر لا هل ضلعا ثم بطل قبل مضى أسبوع فان الآمور الشرعية والفرائض الدينية هى التى شرع الله نصب الا ثمة والسلاطين والقضاة لها ولم يشرع نصب هؤلا لله بلح المال من غير وجهه ومصادرة الرعايا فى أموالهم بأضعاف ماأوجبه الله عليهم وترك إلزامهم بفرائض الله تعالى التى من جلتها الصلاة والصوم والحج والزكاة وإخلاص النية والتوحيد لله : وترك نهيهم عما نهاهم الله عنه من المعاصى التى صاروا بفعلونها ويقرون عليها عما هو معلوم لكل أحد وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العال والقضاة والزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بماشرعه الله في الأموال والآبدان وفى الدين والدنيا ثم بعد إلوامهم بذلك ينظرون من قام بهمن العمال والقضاة فيحسنور الى من قام بهذا الا مر منهم ويبذل فيه وسعه ويقرونه على ولايته ويعزلون من لم يقم به ويبذل فيه وسعه : فبهذا يدفع الله الشرور عن البلاد والعبادو يحول بينهم و بين من ويبذل فيه وسعه : فبهذا يدفع الله الشروع بالغ أنهم يقتلون النساء الحوامل والصبيان ويشقون بطون الحوامل فان الشارع والم يخل للمسلمين أن يقتلوا صيان المشركين ونساءهم :

وأما العالوالقضاة والذين صاروا يتولون البلاد في هذه الإعصار فهم من أعظم الإسباب الموجبة لنزول العقوبة وتسليط الاعداء وذهاب البلاد والعبادوسفك الدماء واستحلال الحرام وكيف لا يقعهذا التسليط وعامل البلاد على هده الصفة التى قدمنا ذكرها ومن أول معاصيه ومساويه ومعاند ته أله : وتعرضه لغضبه وسخطه أنه يطلب تلك الولاية بالاموال يقدمها من أمو ال المرابين فيقع فى الربا الذى هو من أعظم المعاصى الموجبة للحرب من الله قبل أن يخرج من بيته ويقبض مرسوم و لا يته وقد يكون الذى ولاه عالما بأن ذلك المال هو عين الربا فيقعان جميعا فى غضب الله ولعنته قبل المباشرة علما بأن ذلك المال هو عين الربا فيقعان جميعا فى غضب الله ولعنته قبل المباشرة للولاية : واذا كان هذا أول ما يفتتح به هذه الولاية الملعونة فيا ظنك بما يحدث بعمد ذلك من الظلم والجور والعسف واهمال ماأخذه الله على الولاة من ارشاد الصال من الرعايا وهداية الجاهل : وهكذا ولاية القاضى الشيطان فى هذه الازمان فانها تفتتح بشيء من السحت يدفعه هذا القاضى الملعون الذى هو من قضاة النار

الى من ولاه بعد أن يستمين بالسفهام فكيف يفلح هذا القاضى الجماهل للشرائع الذى اشترى هذا المنصب الديني بمماله وقام في حصوله وقعمد مع أرب الشارع صلوات الله عليه وسلامه نهى أن يتولى القضاء من طلبه فضلا عمن اشتراه بماله وكيف يصلح الرعايا كلا والله بل هو بلام صبه الله على العباد صبا : ومحنة امتحنهم الله بها : وسبب من أسباب تعجيل العقوبة لهم ولمن ولاه عليهم من أهل الآمر. أما القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها وهم الساكنون في المدنفهم

اما الفسم النائث من الاقسام النازلة الى د ترناها وهم السا كنول في المدل فهم وان كانوا أبعد الناس من الشر وأقربهم الىالخير لكن غالبهم وجمهورهم عامة جهال يهملون كثيرا بما أوجبه الله عليهم من الفرائض جهلا وتساهلا .

فن ذلك أنهم يصلون غالب الصلوات فيغير أوقاتها فيأتون بصلاة الفجر حال طلوع الشمس وبعدها وبصلاة العصر قرب الغروب . وبصلاة العشائين اما جمعاً فى وقت الاولى أوفي وقت الا خرى ومع هذا فهم لا يحسنون أركان الصلاة ولا أذكارها الا الشاذ النادر منهم ويتعاملون فى بيعهم وشرائهم معاملات يخالفون فيها المسلك الشرعى وكثيرامايقع منهمالربا ويتكلمون بالألفاظ الكفرية وينهمك كثير منهم في معاصي صغيرة وكبيرة . وهم أقرب الناس الى الخير وأسرعهم قبولا للتعليم اذا وجدوا من يعزم عليهم عزيمة مستمرة دائمة غير منقوضة في أقرب وقت كمايقع فىذلك كثيرا. ومن عدا العامة فمل لم يكن منه اشتغال بالعلم ولامجالسة لاهله حكمه حكم العامة فى دينه بل هو واحد منهم وان كان له نسب شريف وبيترفيع . وربمـا هذا الذي كان يظن في نفسه أنه خارج عن العامة وداخل في الخاصة متعلق بشيءمن الولايات الدبنية والدنيوية وهو يخبط خطءشوا. . ويظلم البلادوالعباد جهلا منه أوتجـاهلا وجزاؤه على الله والواجب على امام المسلمين حفظه الله وعلى أعوانه افتقاد هؤلاء والبحث عن مباشراتهم . وعنكيفية معاملتهم ممن يتولونعليه أويتوسطون له . وكون بعض هؤلا. المتولين للاعمال أوالمتوسطين على شيء من العلم لايكون موجبا لترك البحث عن أحواله والتفتيش على معاملته بمن هو متول عليهم أومتوسط لهم فانكونه عالما أومتعلما لايوجب له العصمة ولايسد عنه باب الاختبار والبحث . فان كثيرامن العلما. من يكونعلمه حجة عليه ووبالا له والدنيا

مؤثرة وحبها رأس كل خطيئة والله المسؤل أن يلهم امام المسلين أقام الله به أركان الدين الى القيام بما أرشدناه اليه فى هذه الرسالة وابلاغ الجهد فى أحوال هذه الإحكام التى ذكرناها . فأنه اذا فعل ذلك صلحت له أحوال الدين وللدنيا ودفع الله عن رعاباه كل عنة ولم يسلط عليهم غيره قط كائنا من كان وليس فى هذا مشقة عليه ولا نغص فى دنياه بل هو الدوا المجرب لتوفر الحبير . وتصاعف المدد . وصفو العيش ، وراحة القلب ، وطول العمر ، واتساع البلاد ، واذعان العباد . بهذا جاءت الشريعة المطهرة ، وقطعت كلياتها ، وجزئيانها . وفي هذا المقدار كفاية و بالله التوفيق .

﴿ تمت رسالة الدوا العاجل فى دفع العدو الصائل ويليها رسالة ارشاد السائل الى دلائل المسائل للمؤلف رحمه الله ﴾

## إرشاد السائل الى دلائل المسائل

للامام العلامة محمد بن على الشوكاني رحمه الله

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده . وبه نستعين . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضلله ي ومن يضلل فلاهادى له ي وأشهد أن لاإله إلا الله وحده الاشريك له ي وأشهد،أن محداً عبده ورسوله »

(أما بعد): فانه أرسل الي بعض الا علام بأسئلة يذكر أنها من المخلاف الليماني (١) وأنه حصل الاختلاف بين أهله في شأنها

وحاصل السؤال الاول هل الراجحجوازقضاء المقلد أم لا؟

فأقول: الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الحالم بأن يحكم بالعمدل والحق وما أنزل الله وما أراه الله ومن المعلوم لكل عارف أنه لايعرف هذه الا مور إلا من كان مجتهداً إذ المقلد إنما هو قائل بقول الغير دون حجته وليس الطريق الى العلم بكون الشيء حقاً أو عدلا إلا الحجة والمقلد لايعقل الحجة اذا جاءته فكيف يهتدى للاحتجاج بها. وهكذا لاعلم عنده بما أنزل الله إنما عنده علم بقول من هو مقلده فلو فرض أنه يعلم بما أنزل الله وما جاء عنرسول الله على علما صحيحاً لم يكن مقلداً بل هو مجتهد وهكذا لانظر للمقلد فاذا حكم بشيء فهو لم يحكم بما أراه الله بل بما أراه إمامه ولا يدرى أذلك القول الذي قاله إمامه موافق للحق أم مخالف له وبالجلة فالقاضي هو من يقضي بين المسلين بما جاء عن الشارع كما جاء في حديث معاذعند أبي داود والترمذي أن رسول الله ويسليلة بالراد أن يبعث معاذ الى اليمن « قال كيف تقضى اذا اعترض لك القضاء ؟ قال أقضى

<sup>(</sup>١) المخلاف. يسمى في بلاد اليمن بمعنى القطر

بكتاب الله قال قان لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله عليه قال فان لم تجد فى سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلوه قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلمصدره وقال الحمد لله الذي وفقر سول رسول الله ﷺ لما يرضي رسول الله ، وهذا الحديث وان كان فيه مقال فقد جمع طرقه وشواهده الحافظ ابن كثير فى جزء وقال هو حديث حسن مشهور اعتمدعليه أتمة الاسلام وقد أخرجه أيضا أحمد وابن عدى والطبرانيولا ممة الحديث كلام طويل في هذا الحديث فبعضهم يقول باطل لاأصلله وبعضهم يقول حسنامعمول بهوبعضهم يقول ضعيفوالحق انه من الحسن لغيره وهو معمول به وقددل هذا الحديث علىانه يجب على القاضى أن يقدمالقضا. بكتاب الله مم اذا لم يجدفيه قضى بسنة رسول الله على الله عماذا لم يجد اجتهدر أيه والمقلد لا يتمكن من القضاء بمافى كتاب الله لأنه لايعرف الاستدلال ولاكيفيته ولايمكنه القضاء بما في سنة رسول الله ﷺ كذلك ولاله لايميز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعل بأى علة ولايعرف الاسباب ولا يدرى بالمتقدم والمتأخر والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ بل لايعرف مفاهيم هـذه الألفاظ ولا يتعقل معانيها فضلا عن أن يَكُن من أن يعرف اتصاف الدليــل بشيء منها وبالجملة فالمقلد اذا قال صح عندى فلا عند له وان قال صح شرعا فهو لايدرى ماهو الشرع وغاية مايمكنه أن يقول صح هذا من قول فلان وهو لايدرى هلهو صحيح فىنفس الامر أملاً . فهو بلا ريب أحد قضاةالنارلانه اما أن يصادف حكم الحق فهو حكم بالحق ولا يعلم أنه الحق أويحكم بالباطل وهو لايعلم أنه باطل وكلا الرجلين فىالنار كما ورد بذلك النص عن المختار . وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم ويعملم أنه الحق ولاشك أن من يعلم بالحق مجتهد لامقلد هذا يعرفه كل عارف فان قال المقلد أنه يعلم أن ماحكم به من قول امامه حق لان كل مجتهد مصيب فنقول له هل أنت مقلد في هذه المسألة اعنى أن كل مجتهد مصيب أم مجتهد فان قال كنت مقلدا في هذه المسألة فقد جعلت ماهو محل النزاع دليلا لكوهو مصادرة باطلةفانك لاتعلم بأنهاحق فىنفسها فضلا عن أن تعلم بزيادة على ذلك و ان كنت مجتهدا في هذه المسألة فكيف خفي عليك أن المراد بكون كل مجتهد مصيبا هو من الصواب لامن الاصابة كما أقربذلك القائلون بتصويب المجتهدين وحرروه فى مؤلفاتهم المعروفة الموجودة بأيدى الناس

واذا كان ذلك من الصواب لامن الاصابة فلايستفاد من المسألة ماتزعمه من كونه مذهب امامك حقا فانه لاينافي الخطأ ولهذا صح عنه عَيِّلَا إِنَّهُ قَالَ « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر » وهذا لايخفي الاعلى أعمى وأذالم تتعقل الفرق بين الصواب والاصابة فاستر نفسك بالسكوت ودع عنث الكلام فى المباحث العلمية وتعلم بمن يعلم حتى تذوق حلاوة العلم فهذا حاصل مالدي في هذه المسألة وانكانت طويلة الذيل والخلاف فيها مدون في الاصول والفروع ولكن السائل لم يسأل عن أقوال الرجال انمـا سأل عن تحقيــق الحق فان قلت اذا كان التخاصم ببلد لايوجـد فيها مجتهد لهل يجوز للخصمين الترافع الى من بها من القضاة المقلدين ؟ قلت . اذا كان يمكن وصولها إلى قاض مجتهد لم يجز للمقلد أن يقضى بينهما بل يرشدهما الى القاضى المجتهد أو يرفع القضية اليه ليحكم فيها بما أراه الله فان كان الوصول الى القاضي المجتهد متعذرا أومتعسرا فلا بأس بأن يتولى ذلك القاضي المقلد فصل خصوماتهما لكن يجب عليمه أن لايدعى علم ماليس فيه من شأنه فلا يقول صح له ولا صح شرعا بل يقول قال إمامي كـذا ويعرف الخصمين انه لم يحكم بينهما الا بمـا قاله الامام الفلانى وفي الحقيقة هو محكم لاحاكم وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة كما جا. ذلك في القرآن في شأن الزوجين وأنه يوكل الامر الى حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة كما في قوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) وكما وقع في زمن النبوة ومع الصحابة في غير قضية ومن لم يجد ما. تيمم بالتراب والرمد أهون من العمى ولا يغتر العاقل بما يزخرفه المقلدون ويموهون به علىالعامة من تعظيم شأن من يقلدونه وينشر فضائله ومناقبه والموازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاجتهاد في عصر هؤلا. المقلدين فان هذا خروج عن محل النزاع ومغالطة قبيحة وماأسرع نفاقهاعندالعامة لائن أفهامهم قاصرة عنادراك الحقائق والحقعندهم الرجال وللاموات فى صدورهم جلالة وفخامة وطبائع المقلدين قريبة من طبائعهم فهم الى قبول أقوالهم أقرب منهم الى قبول أقوال العلماء المجتهدين لائن المجتهدين قد باينوا العامة وارتفعوا الى رتمة تضيق أذهان العامة عن تصورها فاذا قال المقلد مثلا أنا أحكم بمـذهب الشافعي وهو أعلم من هذا المجتهد المعاصرله وأعرفبالحق منه كانت

\*العامة الى تصديق هذه المقالة والاذعان لها أسرع من السيل المنحدر وتنفعل أذهانهم حكذلك أكل انفعال يه

فاذا قال المجتهد مجيبا على ذلك المقلد ان محل النزاع هو الموازنة بينى وبينك الا بينى وبين الشافعى فانى أعرف العدل والحق وما أنزل الله واجتهد برأيي اذا لم خجد فى كتاب الله وسنة رسوله نصا وأنت لا تعرف شيئا من ذلك ولا تقدر على مأن تجتهد برأيك إذ لارأى لك ولا اجتهاد ، لان اجتهاد الرأى هو ارجاع الحسكم الى الكتاب والسنة بالمقايسة أو بعلاقة يسوغها الاجتهاد وأنت لا تعرف كتاباولا منة فضلا عن أن تعرف كيفية الارجاع اليهما بوجوه مقبولة كان الجواب الذى حجاه به المجتهد مع كونه حقا بحتا بعيداً عن أن يفهم العامة أو تذعن لصاحبه .

ولهذا نرى فى هذه الازمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلد عن امامه أوقع فى · النفوس مما ينقله الجتهد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن جا. من ذلك بالكثير الطيب وقد رأينا وسمعنا مالا يشك بأنهمن علامات قيام القيامة أن كثيرًا من المقلدين قد يبقل في حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد صار تحت أطباقالثرى وإمامه عنهراء فيجول ويصولوينسب ذلك الىمذهب الاماموينسب -من يأتى بما يخالفه من كتاب أوسنة إلى الابتداع ومخالفة المذهب ومباينة أهل العلم وهو لو ارتفعت رتبه عن هذا الحضيض قليلا لعلم أنه هو المخالف لامامه لا الموافق ولوضح هذا بشيء يعرفه المقلدون في ديارنا هذه فنقول اذا قال الحاكم للمجتهد في مسألة مرالمسائل بخلاف مافي متن الازهار فلا يعدم جماعة من المقلدين ينكرون عليه هذه المخالفة لما في الازهار ويتقربون الى العامة بانهم يحافظون على العمل بما في هذا الكتاب وأنهم مشيدون للمذهب قائمون بنشره وان ذلك المجتهد يخالف ولو انصفوا لعلموا أنهم هم المخالفون لما في الازهار وان ذلك المجتهد أسعد منهم بموافقته فان في أول فصل من صول الازهار ان التقليد جائز لغير المجتهد لا له ولو وقف على نصه أعلم منه وقالله بعد ذلك بعدالالتزام بحرمة الانتقال إلا الى ترجيح نفسه فهذا الا زهار مصرح فى أوائله بأن عمل المجتهد بما فى مسائله تقليداً خير جائز له فالمقلد المسكمين يريد من هذا المجتهد أن لايعمل باجتهاده ولا يرجع الى ترجيح نفسه بل يقلد مؤلف الاتزهار فى المسائل الفرعية التى فيه فيوقفه فيا لا يجوز بنص الاتزهار شمهذا المقلد الذى يريدأن يكون قاضيا ويعتقد صحة قضائه هو أيضا مخالف للازهار فانه مصرح فى باب القضاء أن من شروط القاضى أن يكون مجتهدا فانه قال والاجتهاد فى الاصح فهذا المقلد ليس بقاض بنص الازهار كما أنه مخطى فى انكاره على من يخالف الازهار من المجتهدين بنص الازهار فانه قال فى كتاب السير فى فضل انكار المنكر (ولا فى مختلف فيه على من هو مذهبه) وهذا المقلد قد نصب نهسه لانكار الجتهادات المجتهدين تلبيسا على العوام وترويجا لقصوره على غير ذوى الافهام ه

وبيان ذلك أنه إن كان عالما بهذه النصوص التي ذكرناها في الازهار فهو في انكاره وترسيخه لنفسه بما ليس من أهله مخالف لما يعتقد أنه الحق بل لما يقصر الحق عليه وان كان جاهلا بهذه النصوص فهو تهمة لانه يدعو الناس الى مالا يعرفه ويرشدهم الى ماليس عنده وينصب نفسه للانكار على أنابر العلماء وهو لا يعرف التقليد فضلا عنأن يعرف مافوقه ومن كان بهذه المنزلة فهو صاحب الجهل المركب الذي لايستحق أن يخاطب بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسه عن مجادلته ويصول لسانه على مقاولته اللا أن يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ه

(السؤال التاني): حاصله ماحكم الاعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئا من التسرعيات الامجرد التكلم ما لشهادة هل محكفار أم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا ؟ أقول من كان تاركا لا ركان الا سلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الاقوال والا فعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهاد تين فلا شك ولاريب ان هذا كافر شديد الكفر حلال الدم وصيانة الا موال انما تكون بالقيام بأركان الاسلام فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكل أن يدعوه الى العمل باحكام الاسلام والقيام بما يجب عليه القيام به على التهام ويبذل تعليمه ويلين له القول ويسهل عليه الا مر ويرغبه في الثواب ويخوفه من المقاب فان قبل منه ورجع اليه وعول عليه أكدها أويوصله الى من هو أعلم منه باحكام الاسلام وان أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره منه باحكام الاسلام وان أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره

من المسلين أن يقاتلوه حتى يعمل باحكام الاسلام على التهام فان لم يعمل فهوحلال الدم والمال حكمه حكم أهل الجاهلية وما أشبه الليسلة بالبارحة وقد أبان لنا رسوله الله وتعلا ما نعتمده فى قتال الكافرين والآيات القرآنية والاحاديث النبوية فى هذا الشأن كثيرة معلومة لكل فرد من أهل العلم بلهذا الاثمر هوالذى بعث الله سبحانه به رسوله وأنول لاجله كتبه والتطويل في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب الايضاح الواضح وتبيين البين فاذا صح الاصرار على الكفر فالدار درب بلا شك ولاشبهة والاحكام الاحكام ، وقد اختلف المسلمون فى غزو الكفار الى ديارهم هل يشترط فيه الامام الاعظم أملا ؟ والحق الحقيق بالقبول أن ذلك واجب على كل فرد من افراد المسلمين والآيات القرآنية والا محاديث النبوية مطلقة غير مقيدة ه

(السؤال الثالث): حاصله ماقيل في العصاة من أهل بيت النبوة أنهم لا يعاقبون على ما يرتكبون من المنوب بل هم من أهل الجنة على ط حال تكريما و تشريفا هل ذلك صحيح أم لا اقول: لا شك و لاريب أن أهل البيت النبوى المطهر لهم من المنزايا والخصائص والمناقب ماليس لغيرهم وقد جارت الآيات القرآنية والاحاديث النبوية شاهدة لهم بما خصهم الله به من التشريف والتكريم و التبحيل والتعظيم وأما القول برفع العقوبات عن عصاتهم وأنهم لا يخاطبون بما اقترفوه من المآثم ولا يطالبون بما جنوه من المآثم فيذك عن الله ولاعن رسوله حرف واحد وجميع ماأورده علماء السوء المتقربون في المتعلقين بالرياسات من أهل هذا البيت الشريف فهو باطل موضوع أوخارج عن بحل النزاع بل القرآن أعدل شاهد وأصدق دليل على زجر قول كل مكابر جاحد فانه قال عز وجل في نساء النبي علي التي أن من رفعة القدر وشرافة المحل بالقرب على المداب ضعفين) وليس ذلك إلا كما لمن من رفعة القدر وشرافة المحل بالقرب من رسول الله من الترف قدرا وأعلى محلا وأكرم عنصرا وأضعم ذكرا ولوكان رسول الله من من ذكرا ولوكان رسول الله من من زعم هذا الزاعم لم يكن لقوله تعالى (وأنذر عشيرتك الاثورين) معنى الائم من كازعم هذا الزاعم لم يكن لقوله تعالى (وأنذر عشيرتك الاثورين) معنى الاثرين ) معنى

ولا كبير فائدة واذا كان المصطفى وليالي يقول لفاطمة البتول التي هي بضعة مه يغضبه ما يغضبها ويرضيه ما يرضيها « يافاطمه بنت محمد لاأغنى عنك من الله شيئا » فليت شعرى من هذا من أولادها الذي خصه الله بما لم يخصها ورفعه الى درجة قصرت عنها فابعد الله علماء السوء وقال عددهم فان العاصى من أهل هذا البيت الشريف المطهر اذا لم يكن مستحقا على معصية مضاعفة العقوبة فأقل الاحوال أن يكون كسائر الناس فيامن شرفه الله بهذا النسب الشريف اياك أن تغتر بما ينمقه لك أهل التبديل والتحريف ه

(السؤال الرابع): حاصله الاستفهام عن مذهب أهل الحق في شأن ماشجر بين الصحابة في الحلافة وما يترتب عليها م أقول: أن كان هذا السائل طالبا للنجاة مسنفها عن أقرب الا توال الى مطابقة مراد مولاه كما يشعر بذلك تصرفه في سؤاله فليدع الاشتغال بهذا الامرويترك المرور فىهذا المضيق الذى تاهت فيه الافكار وتحيرت عنده أفكار أهل الا نظار فان هؤلا. لذين تبحث عن حوادثهم وتتطلع لمعرفة ماشجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثرى ولقوا ربهم فى المائة الاولى من البعثة وهانحن الآن في الماثة الثالثة عشر فمالنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لايعنينا ومن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه . وأى فائدة لـا في الدخول في الاممور التي فيها ريبة وقد أرشدنا الى أن ندع مايريبنا إلى مالا يريبنا ويكفينا من تلك القلاقل والزلازل أن نعتقد أنهم خير القرون وأفضل الناس وأن الخارجين على أمير المؤمنين رضوان الله عليهم المحاربين له المصرين على ذلك الذير لم تصح تو بتهم بغاة وأنه المحق وهم المبطلون . وما زاد على هذا المقدار فهو من الفضول الذى يستغل به من لا يبالى بدينه وقد تلاعب الشيطان كمتير من الباس فأوقعهم في الاختلاف فى خير القرون الذى قال رسول الله ﷺ فى شأنهم لبعض من هو مى جملتهم لكنه تأخر اسلامه عنهم «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » فاذا كان مثل أحد ذهبا من المتأخرين من الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه في أظنه يبلغ بمثل أحد ذهبا منا مقدار حبة من أحدهم ولا نصفها فرحم الله امرأ اشتغل بمـا أوجبه اللهعليه وطلبه منه وترك مالا يعود عليه بنفع لا في الدنيا و لا في الآخرة بل يعود عليه بالضر ولو لم يكن من الضر إلا مجرد ماأرشدنا البه رسول الله ويتلكي بقوله « من حسن اسلام المر. تركه مالا يعنيه » لكفى : فهذا والله بما لا يعنينا ومن ظن خلاف هذا فهو مغرور عندوع قاصر الباع عن ادراك الحقائق ومعرفة الحق على وجهه كائنا من كان والله لو جاء أحدهم يوم القيامة بما يملا الدنيا من الحسنات ماكان لنا من ذلك شيء ولو جاء أحدهم ( وصانهم الله ) من السيئات بمثل ذلك ماكان علينا من ذلك شيء ففيم التعب وعلام نضيع الا وقات في هذه الترهات .

(السؤال الخامس): حاصله الاستفهام عن العادت الجارية في بعض البلدانمن الاجتماع في المساجـد لتلاوة القرآن على الاموات وكـذلك في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في الشريعة هـل يجوز ذلك أم لا . أقول لا شك أن هـذه الاجتماعات المبتدعة انكانت خالية عن معصية سليمة من المنكرات فهى جائزة لائن الاجتماع ليس بمحرم في نفسه لا سيما إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للميت فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين كما في حديث « اقرأوا على موتاكم يس » وهو حديث حسن ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين عند الميت أو على قبره وبين تلاوة جميع القرآن أوبعضه لميت في مسجده أو بيته . وبالجملة فالاجتماعات العرفية التي لم يرد جنسهافي التبريعة ان كانت لاتخلو عن منكر فلا يجوز حضورهاولا يحل ولاتطيب نفس مسلم بحضور موقف المنكرات والمعاصى وانكانت خالية عنذلك وليس فيها إلا مجرد التحدث بما هو مباح فهذا لانسلم انه لم يرد جنسه فى الشريعة المطهرة فقد كان الصحابة الراشدون يجتمعون في بيوتهم ومساجدهم وبينهم نبيهم ميكاليه ويتناشدون الاشعار ويتذاكرونالاخبار ويأكلون ويشربون فمن زعمأن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأ فان البدعة هي التي تبتدع في الدين وليس هذا من ذلك \*

(السؤال السادس): حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسلطان والا والقرآن من دون قصد تعظيم المخلوق به بل لاجل الاعتياد بذلك في

المجاورة به أقول. هذا لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الا تخر. وقد ورد النهى. عنه فى الاحاديث الصحيحة ، وورد أيضا فى الاحاديث ما يفيد أن فاعل ذلك يكفر اذا كان حلفه باللات والعزى ونحو ذلك من الطواغيت وورد أن من فعل ذلك لم يرجع الى الاسلام سالما وهذه أحاديث صحيحة ثابته فى دواوين الاسلام. فان سبق لسان الحالف الى شى. من ذلك لاجل تمرنه عليه فعليه أن يتدارك نفسه بالاستغفار ويعود لسانه ونفسه الخير ما استطاع ولا يقع فيا نهى عنه الشارع، وتوعد عليه فان النفس قابلة للتعليم إذا عودت غير ما قد اعتادته عادت الى الموافقة ولو بعد حين .

(السؤال السابع): عن تبقية شعر الرأس هل هو مسنون اذا علم من نفسه النقص عن تخليله بالماء عند وجوب الغسل أم يجب عليه ازالته

«أقول» . وخيرالامورالسالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع قد كان لرسول الله على الله على المستحدة الصريحة بذلك للمشاهير من الصحابة الذين قلت اليناحليتهم وقد جارت الاحاديث الصحيحة الصريحة بذلك فمن أراد الاقتداء بالهيئة التي كان عليها رسول الله على المستحدة المستحدة التي كانت لرسول الله على التي في بعض شعر الرأس ويبقى بعضه كما يعتاده البدو في الجهات المتصلة بصنعاء فان ذلك منهي عنه لأن التحليق ان كان بموضع الحلاقة فقد ورد عنه النهى الصحيح وان كان بموضع من الرأس فهو القرع المنهى عنه بالحديث الصحيح وهكذا حلق البعض و ترك البعض و أماحلق الرأس كله فلم يرد ما يدل على النهى عنه و إن كانت خلاف السنة اذا كان لغير النسك وقد تت أن النحليق سيما الخوارج ولعلهم يفعلون ذلك معتقد ين مشروع بته مه نعم ورد الاثمر النبوى لمن أسلم بأن يحلق عنه شعر الكفر فن دخل بالاسلام بعد الكفر فعليه أن يحلق شعره الذى كان على بدنه في الكفر وهو شعر الرأس الاشعر اللحية و نحوه عما الايرد الشرع بحلقه هذا على تسليم أن أمره على المناق معروف في الاصول ولم ينقل إلينا أنه على السلام غير هذا الرجل ومعم، في المسالة معروف في الاصول ولم ينقل إلينا أنه على الاسلام غير هذا الرجل ومعم، في السلم من أكابر الصحابة أن يحلق شعره و لا من غيرهم من متأخري الاسلام غير هذا الرجل ومعم،

هذا فالحديث المسذكور في حلق الرأس ضعيف كما أوضح ذلك علماء هذا الشأن به ( السؤال الثامن ) : حاصله الاستفهام عن أرض. فيها آثار ملك متقادمة و لا يد عليها فى الحال و لا يعرف مالكها و لبعض الناس أوضاع شرعية تفيد أن له ملكا فيها ولكنه غير معين فى جهة من جهاتها فهل يجوز احياؤها أم لا ؟

أقول: أن الارض التي فيها آثار ملك لمالك غير معروف ان كانت في البلاد الامامية فهي لبيت المال ويكون أمرها الى الامام يجعلها لمصلحة من مصالح المسلمين أو يبيعها أو يؤجرها وان كانت في أرض غير أمامية كان أمرها الى أصلح أهسل تلك البلد يجعلها في مصالح المسلمين واذا كان الاحد الناس أوضاع صحيحة تفيد أنه يملك مقدارا معلوما غير معين في جهة من جهاتها كان له ذلك المقدار من أوسط بقاعها الذي يمكون متوسطا بين أعلاها وأدناها اذا كانت مختلفة وان كانت متحدة فللا مام أو الحاكم عن جهة أو حاكم المصالح أن يعين لصاحب الوضع ما اشتمل عليه وضعه في أي جهة من جهاتها والمفروض أنه الاثبوت ليد عليها حتى تعارض لقوم معروفين وهي منسوبة اليهم نسبة تقيد الملك فان كان نصيب كل واحد منهم معلوما غير معين في جهة قسمت بينهم على قدر الانصباء وان كان النصيب مجهولا قسمت بينهم على الرؤس مع عدم البرهان الشرعي بوجه من الوجوه ه

( السؤال التاسع ): حاصله هل يجوز التأديب بالمال اذا حصل من أحد الرعايا قتل أو نحوه أولا يجوز وان كانوا لا يقومون فى الغالب بـما أوجبـه الله عليهممن صلاة وصيامونحوهما وهل فى أموالهمحق غير الزكاة \*

أقول: قد شرع الله لعباده الشرائع وحد لهم الحدود وجعل لكل ذنب عقوبة فالقاتل يقتل أو يسلم الديةان لم يكمل شروط القصاص أو كملت ورضى الورثة بالدية والجانى يقتص منه فيا يجب فيه القصاص ويسلم الآرث فى الجناية التى لاقصاص فيها والزانى والسارق والقاذف والسكر ان قد جارت الشريعة بعقوبات مقدرة فى كل واحد منهم و وتارك أركان الاسلام أو بعضها اذا أصر على الترك ولم يتب وجب قتاله بحسب الاستطاعة و هكذا جارت الشريعة المطهرة بها يلزم كل من فعل محرما أو ترك واجبا ولم يأت فى شيء من هذه الاثمور الشرعية التأديب بالمال وان ورد شيء من ذلك فى

الشريعة كتضعيفالغرامة في بعض المسائل وأخذشطر من لم يسلم الزكاة وأخذئياب مرب يقطع أشجار حرم المدينةونحو ذلك فهو مقصور علىمحله لايجوز مجاوزته الى غيره وقد استوفيت الكلام على ذلك في رسالة مستقلة وسردت فيها المواضع التي وردت وأوضحت هنا أن الاصل المعلوم بالضرورة الدينية هو تحريم مال المسلم وعصمته وعدم تسويغه إلا بطيب من نفسه وأن تلك المواضع التي فيها التأديب بالمال كالمخصصة لهذا العموم فيقتصر عليها ولا يجوز مجاوزتهـا الى غيرها وأنه لايجوز ذلك في هذه المواضع التي وردت إلا لا تمه المسلمين المتبحرين في معرفة أحكام الدين ولا يجوز لا فرادهم كاثنا من كان ولا يشك عالم أن تلك المواضع اليسيرة واردة على خلاف الاصل فى هذه الشريعة فانالاصل المعلوم بالضرورة هو ماورد فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من العقو بات المقدرة للعصاة وقد تهافتت الظلمة فى هذه المسألة تهافتا شنيعا حتى عطلوا الحدود الواجبة واستحلوا أموال المسلمين بغير حقهافأخذوا ماحرم الله عليهم أخذهوهو مال المسلم وأهملوا ما أخذ اللهعليهم · القيام به وهو الحدود فجمعوا بين خطيئتـين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين وأكلها بالباطل وتعطيل حدود الله التي شرعها لعبادهوأعانهم على ذلك علماء السويه فأفتوهم بما وجدوه في نصوص أهل العلم من الـكلام على التأديب بالمال فضلوا وأضلوا وكانوا شركاء لهم فبالمظلمةمع أن نصوص أهل العلم مقيدة بقيود مشروطة بشر ِط وكذلك الآدلة الواردة في ذلك فانها في مواطن خاصة مباينة لما يفعلهأهل الظلم مبنية على مصالح عامة وخاصة لايقف على وجهالحكمة فيها الا أفرادالعلماء وأما ما سأل عنه السائل ( هل فى المال حق سوى الزكاة؟ )

فأقول قد تمكلم علماء التفسير والحديث والفقه فى ذلك بكلام طويل والراجح أن حديث «ليس فى المال حق سوى الزكاة» عام مخصص بمثل وجوب الضيافة وسد رمق محترم الدم كما وردت بذلك الاثدلة الحاصة وبمثل قوله تعالى (و آتوا حقه يوم حصاده) وقوله تعالى (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) و تو ذلك بما وردت به الشريعة المطهرة لا مالاترد به بما ابتدعه أهل الظلم وجعلوه ذريعة الى أكل أمد ال الناس بالباطل به

(السؤال العاشر ): عن العماثر المستجدة في الحرم الشريف كالمقامات والمنارات وكذلك التعلية في البيوتزيادة على الحاجة ، أقول عمارة المقامات بدعة باجماع. المسلمين أحدثها أشر ملوك الشراكسة فرج بن برقوق في أواتل المائة التاسعة من الهجرة وأنكر ذلك أهل العلم فى ذلك العصر ووضعوا فيهمؤلفات وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع ويالله العجب من بدعة يحدثها من هو من شر ملوك المسلمين. فى خير بقاع الارض كيف لم يغضب لها من جا. بعده من الملوك الماثلين الى الحير لاسما وقد صارت هذه المقامات سببامن أسباب تفريق الجماعات وقد كان الصادق. المصدوقينهي عن الاختلافوالفرقة ويرشد إلىالاجتماعوالالفةكما فيالاحاديث الصحيحة بل نهى عن تفريق الجماعات في الصلوات وبالجملة فكل عاقل متشرع يعلم أنه حدثت بسبب هذه المذاهب التي فرقت الاسلام فرقا مفسدة أصيب بها الدين. وأهله وأن من أعظمها خطرا وأشدهاعلى الاسلام ماوقع الآننى الحرم الشريف من تفرق الجماعات ووقوف كل طائفة فى مقام مر. هذه المقامات كانهم أهل أديان وشرائع مختلفة فانا لله وإنا اليه راجعون وأما رفع المارات فأصل وضعها لمقصد صالح وهو اسماع البعيد عن محل الا ذان وهذه مصلحة مسوغة اذا لم تعارضها مفسدة فان عارضتها مفسدة من المفاسد المخالفة للشريعة فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر ذلك في الاصول . وأما تشييد البنيان ورفعه فوق حاجة الانسان فقد ورد النهى عنه والوعيد عليه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهدم بعض الابنية وليس ذلك مجرد بدعة بل خلاف ما أرشد اليه الشارع \*

(السؤال الحادى عشر): عن شجرة التنباك هـل يجوز استعمالها على الصفة التي يستعملها كثير من الناس الآن أم لا؟ \*

أقول الاصل الذي يشهد له القرآن السكريم والسنة المطهرة هو ان كل مانى. الاثرض حلال ولا يحرم شيء من ذلك إلابدليل خاص ظلمسكر والسم القاتل وما فيه ضرر عاجل وآجل كالتراب ونحوه ومالم ترد فيه دليل خاص فهو حلال استصحابا بالبراءة الاصلية وتمسكا بالادلةالعامة كقوله تعالى ( خلق لكم مانى الاثرض جميعا ) (قل لاأجد فها أوحى اليه محرما ) الآمة وهكذا الواجم عندى أن

الآصل في جميع الحيوانات الحلولا يحرم شي.منها إلابدليل يخصصه كذا الناب من السباع والمخلب من الطبر والكلب أو الحنزير وسائر ما ورد فيه دليل يدل. على تحريمه اذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس التنباك وبعضهم التوتون لم يأت فيها دليل يدل على تحريمها وليست من جنس المسكرات ولامن السموم ولامن جنس مايضر آجلا أوعاجلا فمن زعم أنها حرام فعليه الدليل ولايفيد مجرد القال والقيل وقد استدل بعض أهل العلم على حرمتها بقوله تعالى ( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وأدرج هذه الشجرة تحت الخبائث بمسلك من مسالك العلة المدونة في الا"صول وقد غلط في ذلك غلطا بينافان كون هذه الشجرة من الخبائث هو محل النزاع والاستدلال بالآية الكريمة على ذلك فيه شوب مصادرة على المطلوب والاستخباث المذكور ان كان بالنسبة الى من يستعملها ومن لايستعملها فهو باطل فان من يستعملها هي عنده من الطيبات لامن المستخبثات وان ان بالنسبة الى معض هذا الوع الانساني فقدو جدمنهم من استخبث العسل وهو من أطيب الطيبات وقدصح انرسول الله علي لم أكل الضبوقال أجدني أعافه فأكله بعض من الصحابة عرأى ومسمع منه ﷺ ومن أنصف من نفسه وجد كثيرًا من الأمور التي أحلها الشارع من الحيوانات وغيرها أوكانت حلالا بالبراءة الأصلية وعموم الادلة في هذا النوع الانسانىمن يستخبث بعضها وفيهم من يستطيب مايستحبثه غيره فلوكان مجرد استخباث البعض مقضيا لتحريم ذلك الشيءعليه وعلى غبره لكان العسل ولحوم الامل والبقروالدجاج من المحرمات لان في الناس من يسخبث ذلك ويعافه واللازم باطل فالملزوم متله فتقرر بهذا أن الاستدلال على تحريم التوتون لكون البعض يستخسُّه غلط أومغالطة وقد انقضى الجواب على سؤالات السائل مع المبالغة في الاختصار ليسهل الانتفاع بذلك على طلب الفائدة ولوبسطا الجواب بعض البسط لجاء جواب بعض الاستلةعلى انفراده فى كراريس فما الظن بجميعها والحمد لله أولا وآخرا وظا هرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يه ( تمت )

## فهرست مجموعة الرسايل للشوكاني

- و الرسالة الأولى ــ شرح الصدور في تحريم رفع القبور للعلامة الشوكاني
  - العالم كالجاهل في الشكاليف والتعبد
  - ع رفع القور والبناء عليها بدعة منهى عنها
    - ع قول الامام يحيى لا بأس بالقباب الخ
  - ه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله
    - ٧ التحذير من اتخاذ القبور مساجد
    - ۸ حدیث « لاتنخذوا قبری و ثما »
  - حدیث « یافاطمة بنت محمد لا أغی عنك من الله شیتا »
    - ١١ لاندرلغير الله
    - ١١ الحر من أنواع العبادة
    - م، لا يقتدى بالعالم اذا خالف الكتاب أو السنة
- ١٤ الرسالة النابية ــ رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة للشوكاني
  - م، جواز الغية في سة مواضع
  - م تحريمها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
    - ١٦ لا يحب الله الجهر بالسو.
    - ١٧ الاثمر المعروف والنهي عن المنكر
  - ١٨ ذهاب الدين بترك الا مر بالمعروف والنهي عن المسكر
    - ١٦ ترحيح أداة تحريم الغيبة
      - . ب جواز الغيبة للسنفتى
    - جم ماجار في اغتياب هند لا بي سفيان
    - ٢٦ حديث خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم الخ
      - ٧٧ الاخبار بالعيبة عند المشاورة
      - سه ذكر المحاهر بالفسق ماجاهر به
      - مهم حديث « بنس أخو العشيرة »

٢٤ التعريف بالألقاب

٧٧ ألرسالة الثالثة ـــ الدواء العاجل في دفع العدو الصائل

٣٨ لافرق بين منفعل المعصية وبين من رضي بها

٣٩ الأدلة الواردة في تكفير تارك الصلاة

٣٠ انحصار الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر فى ثلاث أشخاص

٣٠ يان اختصاص كل منهم ــ العامل ،والكاتب ، والحاكم

٣١ جهل القاضي بالشرعوأحكامه

٣٤ حديث « أن من حلف علة غير ملة الاسلام فهو كافر »

٣٧ أهل المدنوماهم عليه من صلال وفساد

٣٩ الرسالة الرابعة ــ ارشاد السائل الى دلائل المسائل

٣٩ الدليل على أن المقلد لا يجوز أن يتولى القضاء

سع بيان أن الاعراب الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات الا مجرد التكلم بالشهادة هلهم كفار أم لا؟

 ٤٤ سان ماقيل في العصاة من أهل ست النبوة هل يدخلون الجنة على كل حال تكريما لهم أم لا؟

ه عن أن مذهب أهل الحق في شأن ماشجر بين الصحابة في الحلافة وما يترتب عليها

٢٤ بيان حكم العادات الجارية في بعض البلدان من الاجتماع في المساجد لتلاوة
القرآن على الاموات الخ

٤٦ حكم الحلف نغير الله

٧٤ حكم شعرالرأس هل يسن نبقيته أملا؟

٤٨ حكم الارض التي فيها آتار ملك متقادمة ولا يد عليها في الحال ولا يعرف
مالكها ولبعض الباس أوضاع شرعية تفيد أن له ملكا فيها

٤٨ هل يجوز تأديب الرعايا بالمال اذا حصل منأحدهم قتل أونحوه أم لا يجوز؟

حكم العائر المستجدة في الحزم الشريف كالمقامات والمنارات وكذا التعلية في البيوت النج

• و حكم شجرة التنباك هل بجوزاستعمالها على الصفة التي يستعملها كثير من الناس أم لا ؟

، وقع خطأ فى صفحة ه سطر ١٨ ( فخذو ) وصوابه ( فخذوه )

To: www.al-mostafa.com